

فضل رمضان وحکمه

معنى الصيام وفضله

سنن رمضانية

أركان الصيام وأنواعه

أحكام القضاء

مفطرات الصيام

العشر الأواخر من رمضان

أحكام أهل الأعذار

أحكام زكاة الفطر

سنن الصيام وبدعه

للتواصل والتناصح w.shaebi@gmail.com

# كشفُ اللَّثَامِ عَنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ أَحْكَامِ الصِّيَامِ

تَـأُلِيْـفُ: وَضَّـاحِ بنِ سَعِـيدٍ الشَّعْبِـيِّ

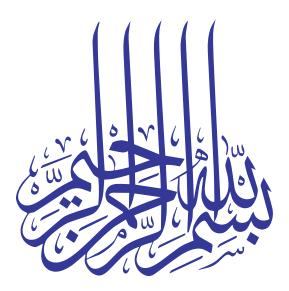

# الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ

۲۳31هـ – ۱۱۰۲م

# تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

| حَفِظَكَ اللهُ تَعَالَى.                             | أَخِي الحَبِيْبُ:                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٿِ:                                                  | يُسْعِدُنِي أَنْ تتقبَّلَ مِنْ أَخِيْكَ الْمُحِ |
| بِهَا، مَعَ الدُّعَاءِ لِأَخِيْكَ بِظَهْرِ الغَيْبِ. | هَذِهِ الهَدِيَّةُ اليَسِيْرَةَ، وَتَنْتَفِعَ   |
| التَّارِيْخ                                          | التَّوْقِيْعالتَّوْقِيْع                        |

عوق الطبع محفوظت للمؤلف



#### التَّقْدِيمُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بُدَاهُ، وَبَعْدُ:

فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى الرِّسَالَةِ المُخْتَصَرَةِ (كَشْفُ اللَّثَامِ عَنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ) لَمُؤلِّفِهَا الشَّيْخِ وَضَّاحِ سَعِيْدِ الشَّعْبِيِّ فَوجَدْتُ أَنَّهُ قَدْ أَحْسَنَ فِي عَرْضِ مَسَائِلِ الصِّيَامِ وَأَمَاطَ اللَّثَامَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْكَامِ بِأَسْلُوبٍ يَفْهَمُهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ وَرَبَطَهَا وَأَمَاطَ اللَّثَامَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْكَامِ بِأَسْلُوبٍ يَفْهَمُهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُ وَرَبَطَهَا بِأَدْتِهَاءُ الإِسْلَامِ بِعَرْضٍ وَاضِحٍ وَعِلْمِيِّ بِأَدِلَتِهَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا قَرَّرَهُ فَقَهَاءُ الإِسْلَامِ بِعَرْضٍ وَاضِحٍ وَعِلْمِيٍّ بِأَدِلَتِهَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَمَا قَرَّرَهُ فَقَهَاءُ الإِسْلَامِ بِعَرْضٍ وَاضِحٍ وَعِلْمِيٍّ فِي عَرْضٍ وَاضِحٍ وَعِلْمِيٍّ فِي عَلْمَهُ الْمُسْلِمِيُّ اللَّيْعَامِ وَالْمَسْلِمِيُّ فِي مَثْلِ هَذِهِ الرَّسَائِلِ فِي الْجَامِعَةِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا وَنَفَعَ بِهِ وَنَرْجُوْ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الرَّسَائِلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

وَفَّقَ اللهُ الْجَمِيْعَ لِكُلِّ خَيْرٍ... وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

الأُسْتَاذُ الدُّكْتُوْرُ القُرشِيُّ عَبْدُ الرَّحِيْمِ البَشِيْرُ عَمِيْدُ كُلِّيَّةُ الشَّرِيْعَةِ - بِجَامِعَةِ الشَّارِقَةِ ٢٠١١/٦/١٧

# قَالَ اللهُ تَعَالَى:

# ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

[البقرة: ۱۸٤]

#### لمُقَدِّمَةُ

إِنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله تَعَالَى مِنْ شُرُوْرِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَالِنَا، مَنْ عَبْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيْرًا.

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الله تَعَالَى، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَـرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### وَبَعْدُ

فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ وَأَجَلِّ مَا يُمَيِّزُ دِيْنَ الإِسْلَامِ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَدْيَانِ وَالمَنَاهِجِ الأُخْرَى هُوَ تَنَوُّعُ عِبَادَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الشَّكُلُ أَوِ المَضْمُوْنُ أَوِ اللَّخْرَى هُوَ تَنَوُّعُ عِبَادَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الشَّكُلُ أَوِ المَضْمُوْنُ أَوِ اللَّخْرَى هُوَ تَنَوُّعُ عَبَادَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ سَوَاءٌ مِنْ مَنْ الشَّكُلُ أَوِ المَضْمُوْنُ أَوِ اللَّوْتُ أَوِ الفَاعِلُ أَو غَيْرُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَمَلَّ المُسْلِمُ مِنْهَا أَوْ يَكَلَّ.

فَدَخَلَ فِي هَذَا التَّنَوُّعِ وُجُوْدُ العِبَادَاتِ بِصُورٍ خُتَلِفَةٍ: قَوْلِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ أَوْ العِبَادَاتِ بِصُورٍ خُتَلِفَةٍ: قَوْلِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ أَوِ اعْتِقَادِيَّةٍ، وَسَوَاءٌ مَا كَانَ مِنْهَا لَيْلِيًّا أَوْ بَهَارِيًّا، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَالَ السَّرَّاءِ أَوِ الْضَرَّاءِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يَوْمِيًّا أَوْ أُسْبُوْعِيًّا أَوْ شَهْرِيًّا أَوْ سَنَوِيًّا أَوْ عُمْرِيًّا (أَيْ فِي الضَّرَّاءِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فَوْدِيًّا أَوْ جَمَاعِيًّا، وَ... وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ صُورِ العُبَادَاتِ وَالأَحْكَام.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا العِبَادَةُ ذَاتُ الوَقْتِ الْمُوسَّعِ، وَذَاتُ الوَقْتِ الْمُضَيِّقِ، وَمَا كَانَتْ حِكْمَتُهُ ظَاهِرَةً وَاَتُ فَرْضِ العَيْنِ وَمَا كَانَ مِنْهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَا كَانَتْ حِكْمَتُهُ ظَاهِرَةً لِلْمُسْلِمِ، وَمَا كَانَتِ الحِكْمَةُ فيه غَيْرَ مَعْلُوْمَةٍ لِلْمُسْلِمِ؛ لِيَتَحَقَّقَ لَهُ بِهَا كَهَالُ اللهُ عَلَيْهِ التَّسْلِيْمِ وَالإِذْعَانِ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوَّلًا، والاتّبَاعُ لِرَسُوْلِ الْهُدَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيًا.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَحُيَّاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ لَ مَرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

وَالصِّيَامُ مِنْ هَذِهِ العِبَادَاتِ العَظِيْمَةِ الَّتِي تَحْمِلُ أَجْمَلَ أَسْرَارِ العُبُوْدِيَّةِ وَأَكْمَلَهَا مِنْ إِخْلَاصٍ وَصِدْقٍ وَبَذْلٍ وَمَحَبَّةٍ وَتَضْحِيَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمٌّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وَالتَّعَمُّقُ فِي حَقِيْقَةِ الصِّيَامِ وَالتَّفَقُّهُ فِي أَحْكَامِهِ المُتَنَوِّعَةِ مِنْ أَعْظَمِ وَأَجَلِّ الوَسَائِلِ المُعِيْنَةِ عَلَى تَلَمُّسِ هَذِهِ الحِكَمِ وَالأَسْرَارِ والاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَخَيْرُ الوَسَائِلِ المُعِيْنَةِ عَلَى تَلَمُّسِ هَذِهِ الحِكَمِ وَالأَسْرَارِ والاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَخَيْرُ الوَسَائِلِ المُحبُوْبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيْرةٍ وَاتَّبَاعٍ.

وَالعَبْدُ الْمُوَفَّقُ مَنْ قَرَأَ وَتَعَلَّمَ وَسَأَلَ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى أَيِّ عَمَلٍ شَرْعِيٍّ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ العِلْمَ النَّافِعَ هُوَ مِصْبَاحُ الطَّرِيْقِ وَخَيْرُ الصَّدِيْقِ وَمَعْتَاحُ الطَّرِيْقِ وَخَيْرُ الصَّدِيْقِ وَمِفْتَاحُ القَبُوْلِ وَسِرُّ النَّجَاحِ فِي أُمُوْرِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا عَلَى التَّحْقِيْقِ.



لِذَا عَلَيْنَا أَنْ نُرَاجِعَ مَسَائِلَ الصِّيَامِ وَأَحْكَامِهِ وَنَسْتَذْكِرَهَا دَوْمًا لِيَكُونَ اللهَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ العَمَلُ كُلُّهُ خَالِطًا لله تَعَالى وَصَوَابًا عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَنَافِعًا لِصَاحِبِهِ فِي الدَّارَيْنِ لا سيما قُبَيْلَ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَانْطِلَاقًا مِنْ هَذَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِنَفْسِي وَإِخْوَانِي جُمْلَةً خُتْصَرَةً مِنْ مَسَائِلِهِمَا، وَكُنْتُ قَبْلَ مَسَائِلِهِمَا، وَكُنْتُ قَبْلَ مَسَائِلِهِمَا، وَكُنْتُ قَبْلَ سِتِّ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا قَدْ كَتَبْتُ وَنَشَرْتُ كُتَيِبًّا صَغِيْرًا سَمَّيْتُهُ حِيْنَهَا (رُوُوسُ سِتِّ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا قَدْ كَتَبْتُ وَنَشَرْتُ كُتَيِبًّا صَغِيْرًا سَمَّيْتُهُ حِيْنَهَا (رُوُوسُ سِتِّ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا قَدْ كَتَبْتُ وَنَشَرْتُ كُتَيِبًّا صَغِيْرًا سَمَّيْتُهُ حِيْنَهَا (رُوُوسُ أَقُلامٍ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ)، أَرْجُو الله تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَنْ يَكْتَبَ لِي بِهِ عِنْدَهُ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ.

وَفِي عَامِ (١٤٣٠هـ) ٱلْقَيْتُ دَوْرَةً عِلْمِيَّةً فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ قَامَ بَعْضُ الأَفَاضِلِ بِتَفْرِيْخِ مَادَّتِهَا، فَرَأَيْتُ مِنَ الخَيْرِ وَالأَجْرِ والنَّفْعِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ الأَفَاضِلِ بِتَفْرِيْخِ مَادَّتِهَا وَنَشْرَهَا تَحْتَ مُسَمَّى (كَشْفُ اللَّثَامِ عَنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ) تَهْذِيْبَهَا وَتَرْتِيْبَهَا وَنَشْرَهَا تَحْتَ مُسَمَّى (كَشْفُ اللَّثَامِ عَنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ) رغْمَ حَاجَتِهَا لَزِيْدِ مُرَاجَعَةٍ، وَلِعَزْوِ الأَقْوَالِ لأَصْحَابِهَا وَالآرَاءِ لَلذَاهِبِهَا؛ لِأَنَّهَا ٱلْقِيَتْ مِمَّا حَصَّلتُهُ الذَّاكِرَةُ وَجَمَعَتْهُ مِنْ دِرَاسَةٍ قَدِيْمَةٍ وَقِرَاءَةٍ سَابِقَةٍ لِكُتُبِ لِأَنْهَا ٱلْقِيتُ مِمَّا حَصَّلتُهُ الذَّاكِرَةُ وَجَمَعَتْهُ مِنْ دِرَاسَةٍ قَدِيْمَةٍ وَقِرَاءَةٍ سَابِقَةٍ لِكُتُبِ الْمُتَقَدِمِيْنَ وَالْمُحْدَثِيْنَ، وَلَمْ يُسْبَقِ الإِلْقَاءُ بتَحْضِيْرٍ مُتْقَنٍ وتَامٍّ، وَلَيْسَ لَدَيَّ حَالِيًّا الْتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُحْدَثِيْنَ، وَلَمْ يُسْبَقِ الإِلْقَاءُ بتَحْضِيْرٍ مُتْقَنٍ وتَامٍّ، ولَيْسَ لَدَيَّ حَالِيًّا وَقُتْ كَافٍ لِلْاَكِ، وَفِي نَفْسِ الوَقْتِ لَا أُرِيْدُ حَبْسَهَا عِنْدِي أَكْثَرَ مِنْ هَذَا دُوْنَ وَقُنْ كَافِ لِلْلَكَ، وَفِي نَفْسِ الوَقْتِ لَا أُرِيْدُ حَبْسَهَا عِنْدِي أَكْثَرَ مِنْ هَذَا دُوْنَ فَالْانْتِفَاعِ بِهَا.

وَأَسْأَلُ الله تَعَالَى العَوْنَ وَالسَّدَادَ وَالتَّوْفيقَ وَالرَّشَادَ فِي الْمَسَاهَمَةِ فِي كَشْفِ لِثَامِ الجَهْلِ والهَوَى والتَعَصُّبِ عَنْ وَجْهِ الحُسْنِ وَالبَهَاءِ وَالإشْرَاقِ فِي عَبَادَةِ الصَّيَامِ وَفْقَ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عِبَادَةِ الصَّيامِ وَفْقَ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ خِدْمَةً لِدِيْنِي، وَنُصْحًا لِأُمَّتِي، وذُخْرًا لِي عِنْدَ رَبِّي وَسَيِّدِي السَّلَفُ الصَّالِحُ خِدْمَةً لِدِيْنِي، وَنُصْحًا لِأُمَّتِي، وذُخْرًا لِي عِنْدَ رَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلاي حَبْدَ رَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلاي حَبْدَ رَبِّي عَلَاهُ -.

فَهَا كَانَ مِنْ حَقِّ فَهُوَ مِنَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي وَمِنَ اللهَّ يَعَالَى وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي وَمِنَ اللهَّ يُطَانِ، واللهُ تَعَالَى وَرَسُوْلُهُ مِنهُ بَرَاءُ، رَاجِيًا مِنْ كُلِّ مَنْ وَقَفَ عَلَى خَطَأٍ الشَّيْطَانِ، واللهُ تَعَالَى وَرَسُوْلُهُ مِنهُ بَرَاءُ، رَاجِيًا مِنْ كُلِّ مَنْ وَقَفَ عَلَى خَطَأٍ أَنْ يُصْلِحَهُ وَأَنْ يُرَاسِلَنِي لِتَقْوِيْمِهِ وَتَعْدِيْلِهِ، ومَا المَرْءُ إلا بِإِخْوَانِهِ، وَ«الدِّيْنُ النَّيْمِيْحَةُ»، وأَنَا أَقْبَلُهَا بِرَحَابَةٍ صَدْرٍ ودُعَاءٍ مِنِّي لَهُ بِظَهْرِ الغَيْبِ.

وَأُذَكِّرُ مَنْ يَنْظُرُ فِي كِتَابِي هَذَا أَنَّ مُؤَلِّفَهُ بَشَرٌ يُخْطِيءُ ويُصِيْبُ، مَا أَلَّفَهُ حَتَّى يُذَمَّ أَوْ يُوْذَى أَوْ يُشْتَمَ، وَقَدْ بَذَلْتُ جُزْءًا لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ جُهْدِي وَوَقْتِي فَي إِعَادَةِ الصِّيَاغَةِ وِالْمُرَاجَعَةِ لِلْهَادَّةِ الْمُفَرَّغَةِ مَعَ بَعْضِ الْإِخْوَةِ الطَّيِّيْنَ الكِرَامِ جَزَاهُمُ اللهُ تَعَالَى خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَتَمَّهُ وَأَوْفَاهُ.

فَإِنْ أَصَبْتُ فَالأَجْرَ أَرْجُوْهُ مِنَ الله تَعَالَى، وَكَذَا جَمِيْلَ الذِّكْرِ وَصَالِحَ الدُّعَاءِ مِنَ الأَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى الدُّعَاءِ مِنَ الأَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى الدُّعَاءِ مِنَ الأَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْمُحَاوَلَةِ وَالجُهْدِ وَالنِّيَّةِ.





وَفِي الْجِتَامِ أَشْكُرُ كُلَّ مَنْ سَاعَدَنِي فِي طِبَاعَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَمُرَاجَعَتِهِ وَنَشْرِهِ وَإِسْدَاءِ أَيِّ مُلاحَظَةٍ أَوْ نَصِيْحَةٍ أَوْ رَأْيٍ فِيْهِ أَوْ دَعْوَةٍ بِظَهْرِ الغَيْبِ، فَبَيَّضَ اللهُ تَعَالَى وُجُوْهَهُمْ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ وَجَعَلَ هَذَا فِي مِيْزَانِ حَسَنَاتِهِمْ فَبَيَّضَ اللهُ تَعَالَى وُجُوهَهُمْ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ وَجَعَلَ هَذَا فِي مِيْزَانِ حَسَنَاتِهِمْ وَبَارَكَ هَمْ فِي أَعْمَارِهِمْ وَأَوْقَاتِهِمْ وَحَيَاتِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، كَمَا أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيْلِ فَبَارَكَ هَمْ فِي أَعْمَارِهِمْ وَأَوْقَاتِهِمْ وَحَيَاتِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، كَمَا أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيْلِ لِشَيْخِي الْحَبِيْبِ الْأَسْتَاذِ الدُّكْتُوْرِ القُرشِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَلَى تَفَضُّلِهِ بِتَشْرِيْفِي لِشَيْخِي الْجَبِيْبِ الْأَسْتَاذِ الدُّكْتُوْرِ القُرشِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَلَى تَفَضُّلِهِ بِتَشْرِيْفِي لِشَيْرِيْفِي بَعْضَاءً، بِمُقَدِّمِ اللهُ مُرَبِّيًا وَأَسْتَاذًا مِعْطَاءً، وَهَكَذَا عَهِدْتُهُ عَالًا مُرَبِّيًا وَأَسْتَاذًا مِعْطَاءً، كَثِيْرَ الْعِلْمِ، حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَعَاهُ وَبَارَكَ فِيْهِ وَفِيْ عِلْمِهِ وَحَيَاتِهِ. كَثِيْرَ الْعِلْمِ، حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَعَاهُ وَبَارَكَ فِيْهِ وَفِيْ عِلْمِهِ وَحَيَاتِهِ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنَ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

كُتِبَ أَصْلُهَا فِي: رَبِيْعٍ الآخِرِ (١٤٣٢هـ- مَارِس ٢٠١١م) الإِمَارَاتُ العَرَبِيَّةُ الْتَّحِدَةُ

حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى وَبِلَادَ الإِسْلَامِ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَمَكْرُوْهٍ

وَمَا عَلَيْكَ (أَخِي الكَرِيْمِ/ أُخْتِي المُبَارَكَة) إِلَّا حُسْنَ النُّصْحِ وَالتَّوْجِيْهِ وَصَادِقَ الدُّعَاءِ لِي بِالتَّجَاوُزِ وَالمَغْفِرَةِ، رَاجِيًا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَنْ يَكُوْنَ لِسَانُ حَالِي صِدْقًا كَمَنْ قَالَ:

وَمَا كُنْتُ أَهْوَى أَنْ أُرَى مُتَصَدِّرًا لِأُمْدَحَ أَوْ لِلْقِیْلِ مَا أَنَا فَاعِلُه وَلَكِنَّنِي أَرْجُوْ بِهِ الفَوْزَ وَالرِّضَى وَأَرْجُو بِهِ الزُّلْفَى لَدَى مَنْ أُسَائِلُه وَأَرْجُو بِهِ الزُّلْفَى لَدَى مَنْ أُسَائِلُه وَأَطْلُبُهُ غُفْرَانَ ذَنْبِي وَسَتْرَهُ لِعَیْبِي وَإِعْطَاءً لِمَنْ أَنَا آمِلُه فَهَذَا الَّذِي أَخْتَارُهُ مُتَمَسِّكًا وَيَقْضِیْهِ دِیْني مَسْلَكًا وَأُحَاوِلُه وَيَقْضِیْهِ دِیْني مَسْلَكًا وَأُحَاوِلُه

والله تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يَبْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَمُقَرِّبًا مِنْ مَرْضَاتِهِ يَوْمَ العَرْضِ الأَكْبَرِعَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ وَوَالِدَيَّ الحَبِيْبُنِ (أَطَالُ مِنْ مَرْضَاتِهِ يَوْمَ العَرْضِ الأَكْبَرِعَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ وَوَالِدَيَّ الحَبِيْبُنِ (أَطَالُ اللهُ تَعَالَى فِي عُمْرَيْمِ عَلَى طَاعَتِهِ) وَكَذَا جَدَّتِي الغَالِيَةَ (أُمَّ سَيْفِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَى فِي عُمْرَيْمِ عَلَى طَاعَتِهِ) وَكَذَا جَدَّتِي الغَالِيةَ (أُمَّ سَيْفِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَى وَأَنَارَ قَبْرَهَا وَخَفَرَ ذَنْبَهَا وَأَعْلَى ذِكْرَهَا وَدَرَجَتَهَا فِي الجَنَّةِ وَأَسْبَغَ اللهُ تَعَالَى وَأَنَارَ قَبْرَهَا وَخَوَانُ يَنْفَعَ بِهِ كَذَلِكَ جَمِيْعَ أَهْلِي وَأَبْنَائِي وَأَخْبَابِي وَأَقَارِبِي عَلَيْهَا رَحْمَتُهُ وَرِضَاهُ)، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَذَلِكَ جَمِيْعَ أَهْلِي وَأَبْنَائِي وَأَخْبَابِي وَأَقَارِبِي وَمَشَا يَخِي وَالمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ.





# وَيَتَضَمَّنَّ:

١) المَعْنَى اللَّغَوِيَّ.

٢) المَعْنَى الشَّرْعِيَّ. ٧) مُسَّتَحَبَّاتِهِ.

٣) أَرْكَانَهُ. ٨) مُبَاحَاتِهِ.

٤) فَضْلَهُ. ٩) مُبْطِلَاتِهِ.

٥) الحِكْمَةَ مِنْهُ. اللهِ الْنُواعَهُ.



# ثَانِيًا: المَعْنَى الشَّرْعِيُّ

لِلْفُقَهَاءِ عِدَّةُ تَعْرِيْفَاتٍ لِلصِّيَامِ، مِنْ أَشْهَرِهَا:

١) تَعْرِيفُ النَّووِيِّ فِي (المَجْمُوْعِ)، وَتَابَعَهُ عَلَى مَعْنَاهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ وَالإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا:

(إِمْسَاكٌ غَصُوْصٌ، عَنْ شَيءٍ خَصُوْصٍ، فِي زَمَنٍ خَصُوْصٍ، مِنْ شَخْصٍ خَصُوْصٍ، مِنْ شَخْصٍ خَصُوْصٍ).

زَادَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) فَقَالَ: (... بِشَرْطِهِ).

فَقُوْلُهُ: (إِمْسَاكٌ خَصُوْصٌ): تَقْيِيْدٌ لِمُطْلَقِ الإِمْسَاكِ بِمَا جَاءَ بِهِ الدَّليْلُ الشَّرْعِيُّ كَالإِمْسَاكِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالجِمَاعِ.

وَقَوْلُهُ: (زَمَنٍ خَصُوْصٍ)، أَيْ جَاءَ بِهِ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ سَوَاءٌ شَهْرُ رَمِنَ الشَّرْعِيُّ سَوَاءٌ شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَقِيَّةُ الأَيَّامِ التي يُشْرَعُ صِيَامُهَا كَمَا سَيَأْتِي.

وَدَخَلَ فِي هَذَا بِدَايَةُ وَقْتِ الصِّيَامِ مِنْ طُلُوْعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى جَايَتِهِ وَهُوَ غُرُوْبُ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ نَفْسِهِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَخْصٍ نَحْصُوْصٍ): سَيَأْتِي بَيَانُه عِنْدَ الحَدِيْثِ التَّفْصِيْلِيِّ عَنْ وُجُوْبِ الصِّيَامِ وشُرُوْطِهِ ومَا تَبعَ ذلكَ مِنْ مَسَائِلَ.

# أُوَّلًا: المَعْنَى اللُّغَويُّ

الصِّيامُ في اللُّغَةِ: هُوَ مُطْلَقُ الإِمْسَاكِ والامْتِنَاعِ عنْ شَيءٍ مُعَيَّنٍ، وَتَرْكِهِ وَالإِقْلَاعِ عَنْهُ كَالأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الحَرَكَةِ أَوِ الكَلَامِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ مَرْيَمَ البَتُوْلِ عَلَيْهَا السَّلَامُ: ﴿إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّمَ الْمَثَوْمُ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٦].

وَنَذْرُهَا كَانَ الإِمْسَاكَ عَنْ مُحَادَثَة بَنِي البَشَرِ.

قَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ:

خَيْلٌ صِيامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ

تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُهَا.

أَيْ: خَيْلُ مُمْتَنِعَةٌ وَمُمْسِكَةٌ عَنِ الجَرْيِ وَالرَّكْضِ.





# ثَالِثًا: أَرْكَانُهُ

لِلصِّيَامِ رُكْنَانِ أَسَاسِيَّانِ يَبْرُزَانِ بِوُضُوْحٍ فِي تَعْرِيْفِ الشَّيْخِ العُثَيْمِيْنِ، هُمَا:

١) النَّيِّةُ: وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَيْنِ وَوَظِيْفَتَيْنِ أَسَاسِيَّتَيْنِ، هُمَا:

أُوَّلا: الإِخْلَاصُ لله تَعَالَى: وَذَلِكَ بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ لله تَعَالَى دُوْنَهَا سِوَاهُ.

ثَانِيًا: التَّمْيِيْزُ بَيْنَ العِبَادَةِ وأُخْتِهَا، وَبِيْنَ العِبَادَةِ والعَادَةِ:

وَذَلِكَ بِتَحْدِیْدِ نَوْعِ الصِّيَامِ؛ أَهُوَ صِیَامُ تَطَوُّعٍ أَمْ فَرْضٍ؟ قَضَاءٍ أَمْ أَدَاءٍ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الأَنْوَاعِ التي تَشْتَرِكُ في ظَاهِرِهَا وشَكْلِهَا الخَارِجِيِّ لَكِنَّهَا تَغْتَلِفُ حَسْبَ النِیَّةِ.

وَأَنَّه أَيْضًا عِبَادَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا العَبْدُ إلى اللهِ تَعَالَى ولَيْسَ عَادَةً أَوْ حِمْيَةً أَوْ يُحْوَ ذَلِكَ.

وَدَلِيْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيْثُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

والنِّيَّةُ مَحَلُّهَا القَلْبُ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الأَعْلَمُ بِهَا، وَلَا

لِهِذَا فَهُوَ مِنْ أَشْهَرِ تَعْرِيْفَاتِ العُلَهَاءِ لِلصِّيَامِ، وَهُوَ تَعْرِيْفٌ شِبْهُ جَامِعٍ وَمَانِعٍ.

٢) تَعْرِيْفُ الشَّيْخِ العُتَيْمِين حِيْنَ قَالَ عَنْهُ:

(التَّعَبُّدُ للهِ تَعَالَى بِالامْتِنَاعِ عَنِ المُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوْعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إلى فُرُوْبِ الشَّمْسِ).

فَقُوْلُهُ: (التَّعَبُّدُ للهِ تَعَالَى): خَرَجَ به مَنِ امْتَنَعَ عَنِ الطَّعَامِ هِمْيَةً لِتَخْفِيْفِ الوَزْنِ، أَوْ إِضْرَابًا عَنِ الطَّعَامِ وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصُّورِ الخَارِجَةِ عَنْ حَقِيْقَةِ الوَّيْرِ، أَوْ إِضْرَابًا مَنِ الطَّعَامِ الشَّرْعِيِّ.

وَقَوْلُهُ: (المُفطِّرَاتِ): سَيَأْتِي تَفْصِيْلُهَا.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ طُلُوْعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ): هُوَ أَذَانُ الفَجْرِ الثَّاني ولَيْسَ الأَوَّلَ الذِي يُؤَذَّنُ فيه حَتَّى يَقُوْمَ النَّائِمُ وَيُوْتِرَ النَّاسِي.







يُشْرَعُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَلَقَّظَ بِهَا كَسَائِرِ العِبَادَاتِ الأُخْرَى، وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالعِلْمِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ؛ فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ غَدًا هُو أَوَّلُ أَيَّامٍ رَمَضَانَ وَنَوى صِيَامَهُ فَقَدْ صَحَّ صَوْمُهُ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِلتَّلَقُّظِ، الذِي لَّا فَعَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَتَحُوْا عَلَى فَقَدْ صَحَّ صَوْمُهُ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِلتَّلَقُظِ، الذِي لَّا فَعَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَتَحُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَابًا مِنَ الوَسْوَسَةِ وَالشَّكِّ فِي صِحَّةِ عِبَادَاتِهِمْ وَانْعِقَادِهَا وَلا سيها أَنَّه لَوْ اسْتَيْقَظَ قُبَيْلَ الفَحْرِ وَتَسَحَّرَ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا أَبُلَغُ فِي النِّيَةِ مِنَ اللَّفْظِ لَلْ الْمَحْرَدِ؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالُ لَا يَقُوْمُ بِهَا الإِنْسَانُ عَالِبًا في هَذَا الوَقْتِ إِلَّا لَوْ أَرَادَ عِبَادَةَ الصَّيَامِ كَمَا أَشَارَ فَيَذَا شَيْخُ الإِسَلامِ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَعْمَةِ الأَعْلَمِ.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلسْلِمِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

◄ مَسْأَلَةٌ: هَلْ تَكْفِي نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيْعِ الأَيَّامِ، أَمْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَلا سيا إِذَا كَانَ الصَّوْمُ لِعِدَّةِ أَيَّامٍ كَرَمَضَانَ أَوِ السَّتِّ مِنْ شَوَّالَ وَنَحْوِهِمَا؟
 سيا إِذَا كَانَ الصَّوْمُ لِعِدَّةِ أَيَّامٍ كَرَمَضَانَ أَوِ السَّتِّ مِنْ شَوَّالَ وَنَحْوِهِمَا؟
 فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ:

فَقَالَ الجُمْهُوْرُ: لَا بُدَّ من نيَّةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، فَيَنْوِي بَعْدَ المَغْرِبِ لليَوْمِ التَّالي؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مُسْتَقِلُّ عَنِ الآخرِ، فَاحْتِيْجَ لاسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ لَهُ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْأَيَّامُ الْمُتَشَابِهَةُ وَالْمُشْتَرِكَةُ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ تَكْفِي لَهَا نِيَّةُ

وَاحِدَةٌ لِجَمِيْعِ الأَيَّامِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ كَالحَجِّ الذي فِيْهِ عِدَّةُ أَيَّامٍ، وَكَالصَّلَاةِ النِّي فِيْهِ عِدَّةُ أَيَّامٍ، وَكَالصَّلَاةِ النِّتِي فِيْهَا عَدَدٌ مِنَ الرَّكَعَاتِ المُتتَابِعَةِ وَالَّتِي عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُوْرِ قَدْ تَعْتَاجُ لِنِيَّةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي الحَجِّ وَلِكُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّلَاةِ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الأَظْهَرُ وَالأَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، لَكِنْ لَوْ أَنَّ الصَّائِمَ عَقَدَ النِّيَّةَ فِي قَلْبِهِ وَجَدَّدَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَهُوَ الأَفْضَلُ؛ وفِيْهِ خُرُوْجٌ مِنَ الخِلَافِ، والخُرُوْجُ مِنَ الخِلَافِ، والخُرُوْجُ مِنَ الخِلَافِ مُسْتَحَبٌ.

## ★ مَسْأَلَةٌ: مَتَى تُعْقَدُ النيَّةُ فِي الصِّيَامِ؟

فِي هَذَا تَفْصِيْلٌ خُلَاصَةُ القَوْلِ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ:

إِنْ كَانَ الصِّيامُ وَاجِبًا:

فَيَجِبُ عَقْدُ النِّيَّةِ لَيْلًا قَبْلَ دُخُوْلِ وَقْتِ هَذَا الصِّيَامِ كَمَا هُوَ الأَصْلُ فِي أَيِّ عِبَادَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ.

وَأُدِلَّةُ هَذَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَر.

وَمِنْهَا حَدِيْثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لم يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»، وفي لَفْظٍ آخَرَ: «مَنْ لمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ».

وعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ.



أُمَّا إِنْ كَانَ صِيَامَ نَفْلٍ وَتَطَوُّعٍ:

فَفِيْهِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ:

أ- فَذَهَبَ بَعْضُ العُلَماءِ وَمِنْهُمُ المَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّه كَصِيَامِ الفَرْضِ حُكْمًا وَدَلِيْلًا.

ب- وقَالَ جُمْهُوْرُ الفُقَهَاءِ: إِنَّ الشَّرِيْعَةَ قَدْ خَفَّفَتْ فِي التَّطَوُّعِ أَكْثَرَ مِنَ الغَراتِ، وَلِذَا لا الفَرْضِ تَرْغِيْبًا فِي الإِكْثَارِ مِنَ النَّوافِلِ فِي الصِّيَامِ وغَيْرِهِ مِنَ العِبَادَاتِ، وَلِذَا لا يُشْتَرَطُ عَقْدُ النِّيَةِ مِنَ اللَّيْلِ كَالصِّيَامِ الوَاجِبِ؛ وَدَلِيْلُهُمْ مَا جَاءَ فِي (صَحِيْحِ يُشْتَرَطُ عَقْدُ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ كَالصِّيَامِ الوَاجِبِ؛ وَدَلِيْلُهُمْ مَا جَاءَ فِي (صَحِيْحِ يُشْتَرَطُ عَقْدُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مُسْلِمٍ) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وقَالَ: «أَعِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» فَقَالَتْ لَهُ: لَا، قَالَ: «فإني صَلَيْم.

والشَّاهدُ فيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَقَدَ العَزْمَ عَلَى الصِّيَامِ في وَقْتِ الضُّحَى ولَيْسَ قبلَ الفَجْرِ كَمَا قَالُوْا.

واشْتَرَطَ الجُمْهُوْرُ شَرْطَيْنِ فِي هَذَا التَّخْفِيْفِ:

الْأُوَّلَ: أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَبْلَ الزَّوَالِ لا بَعْدَهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ.

الثَّاني: أَلَّا يَكُوْنَ قَدْ أَكَلَ شَيْئًا مُنْذُ دُخُوْلِ وَقْتِ صِيَامِ هَذَا اليَوْمِ لِظَاهِرِ

وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلُ أَظْهَرُ لِقُوَّةِ الدَّلِيْلِ فِيْهِ والتَّعْلِيْلِ لَكِنِّي لَا أَجْزِمُ فِيْهِ وَتَحْتَاجُ المَسْأَلَةُ لِبَحْثٍ أَكْثَرَ.

وَانْفَرَدَ الْحَنَابِلَةُ وَقَالُوْا إِنَّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ تَطَوُّعًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ تَرْغِيْبًا فِي الاَجْتِهَادِ فِي العِبَادَةِ وَالصِّيَامِ؛ وعَمَلًا بِحَدِيْثِ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلِ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ قُوْلٌ وَجِيْهٌ.

٢) الامْتِنَاعُ عَنْ جَمِيْعِ المُفَطِّرَاتِ: وَهَذَا هُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي وَالْعَمَلِيُّ في عِبَادَةِ
 الصِّيامِ.

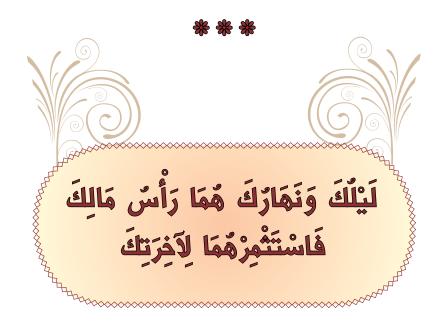





#### رَابِعًا: فَضْلُهُ

وَرَدَتْ نُصُوْصٌ كَثِيْرَةٌ فِي فَضْلِ عِبَادَةِ الصِّيَامِ بِشَكْلٍ عَامٍّ إِضَافَةً لَفَضَائِلِ صَوْمٍ بَعْضِ الأَيَّامِ كَأَيَّامٍ رَمَضَانَ وأَيَّامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالَ وعَرَفَةَ لَفَضَائِلِ صَوْمٍ بَعْضِ الأَيَّامِ كَأَيَّامٍ رَمَضَانَ وأَيَّامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالَ وعَرَفَة وعَاشُوْرَاء وغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الوَاجِبِ أَوِ المُسْتَحَبِّ كَمَا سَتَأْتِي أَدِلَّتُهَا فِي وَعَاشُوْرَاء وغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الصِّيامِ الوَاجِبِ أَوِ المُسْتَحَبِّ كَمَا سَتَأْتِي أَدِلَّتُهَا فِي حِيْنِهِ، ومِنْ هَذِهِ الفَضَائِلِ:

#### ١) بَابُ الرَّيَّانِ فِي الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ فَقَط:

عَنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ اللهِ وَسَلَّمَ وَنُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُعْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وعِنْدَ النَّسَائِيِّ: «مَنْ دَخَلَ فِيْهِ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا».

ولِلتِّرْمِذِيِّ: «وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا».

وَبَابُ الرَّيَّانِ: مُشْتَقُّ مِنَ الرِّيِّ؛ إذْ عَطِشُوْا طَاعَةً لله تَعَالَى فَأَرْوَى اللهُ تَعَالَى أَرْوَاحَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ بِهَذَا الْجَزَاءِ الكَبِيْرِ الذِي يَخْتَصُّوْنَ بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ.

# ٢) الصِّيَامُ طَرِيْقٌ مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ العَظِيْمَةِ:

عَنْ أَبِي أُمَامةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: (مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ)، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: (مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ)، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وابْنُ حِبَّانَ.

وفي لَفْظٍ لَهُمَّا أَيْضًا: «مُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ».

وعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي (صَحِيْحِهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليَوْمَ صَائِمًا؟» فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ: (أَنَا).

ثُمَّ سَأَلَ كَذَلِكَ عَمَّنْ تَبِعَ جَنَازَةً وأَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وعَادَ مَرِيْضًا، وأَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وبَعْدَ كُلِّ سُؤَالٍ: (أَنَا)، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءٍ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ».

#### ٣) الصِّيامُ وِقَايَةٌ مِنَ الشَّهَوَاتِ والأَهْوَاءِ ونَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ:

في (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنْ عبدِ الله بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلَيْهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَلِيَّةَ وَغَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً"، أَيْ وِقَايَةٌ وقَامِعٌ لِلشَّهْوَةِ.





## ٤) الصِّيَامُ مَانِعٌ مِنْ دُخُوْلِ النَّارِ ومُبْعِدٌ عَنْهَا:

عن أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي (جَامِعِهِ) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بينَهُ وبينَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بينَ السَّماءِ والأَرْضِ».

وَلِأَحْمَدَ فِي (الْمُسْنَدِ) مَرْفُوْعًا: «...والصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا العَبْدُ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ لِي، وأَنَا أَجْزِي بِهِ»، وهو حَدِيْثُ حَسَنٌ بِمَجْمُوْع طُرُقِهِ.

ومَعْنَى (جُنَّة): أي وِقَايةٌ وحِمَايَةٌ وبُعْدٌ واحْتَاءٌ.

وقَدْ قِيْلَ لِلأَحْنَفِ بِنِ قَيْس رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وإِنَّ الصِّيامَ يُضْعِفُكَ، فَقَالَ: (إِنِّي أُعِدُّهُ لِسَفَرٍ طَوِيْلٍ؛ وَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى عَذَابِهِ).

#### ٥) الصِّيامُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ:

عَنْ عبدِ الله بنِ عَمْرهِ بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيَامُ والقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُوْلُ

الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ والشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ فَيَشْفَعَانِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

# رَّهُ الصَّائِمِ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وخَلُوْفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يومَ القِيَامَةِ مِنْ رَيْح المِسْكِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّه لِي وأَنَا أَجْزِي بِهِ، قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّه لِي وأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَضْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِي امْرُقُ صَائِمٌ، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وهَذِهِ الرَّائِحَةُ تَكُوْنُ فِي الحَيَاةِ الآخِرَةِ لَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ: « كَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ»، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابنِ القَيِّمِ وَغَيْرِهِ.

ومَعْنَى (وأَنَا أَجْزِي بِهِ) أَيْ أَجْزِي عَلَيْهِ بِلَا حِسَابٍ مَحْدُوْدٍ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى؛ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنِّمَا يُوفَى ٱلصَّبْرِونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزُّمَر: ١٠].



#### خَامِسًا: الحِكْمَةُ مِنَهُ

الصِّيَامُ عِبَادَةٌ جَلِيْلةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ الحِكَمِ والمَصَالِحِ التي يَجْنِيْهَا العَبْدُ في الدَّارَيْنِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ المَقْبُولِ، ومِنَ ذَلِكَ:

- ا تَحْقِیْقُ التَّقْوَی الَّتِی بِهَا صَلاحُ الدُّنْیا وَالعُقْبَی، وَمَا یَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ مَعَ اللهِ تَعَالَى وَمَعَ النَّفْسِ وَمَعَ الآخَرِیْنَ، وهي أَظْهَرُ حِكْمَةٍ وأَخْرَمُ مَصْلَحَةٍ.
   وأَجْلَى مَنْفَعَةٍ وأَكْرَمُ مَصْلَحَةٍ.
- ٢) كَسْرُ شَهْوةِ النَّفْسِ الضَّعِيْفَةِ أَنْ تَعْتَادَ عَلَى الظَّفَرِ بِكُلِّ الْمَلَذَّاتِ وَالفَوْزِ بِكُلِّ الطَّيِّبَاتِ فَضْلًا عَنِ المُحَرَّمَاتِ؛ وَتَعْوِيْدُهَا عَلَى تَرْكِ الشَّيءِ المَحْبُوْبِ لَمَا طَاعَةً لله تَعَالَى.
- ٣) السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ بِتَضْيِيْقِ مَجَارِي الدَّمِ عَلَيْه فَتَقِلَّ وَسَاوِسُهُ أَوْ تَنْكَسِرَ.
  - ٤) الإِحْسَاسُ بِفَقْرِ المُحْتَاجِيْنَ وَحَاجَةِ البَائِسِيْنَ فِي الجُوْعِ وَالعَوَزِ.
- التَّذْكِيْرُ بِقِيْمَةِ النِّعَمِ الكَثِيْرَةِ عِنْدَ غِيَابِ الَّوْعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى التَّنَعُّمِ بِهَا حَالَ
   وُجُوْدِهَا.
  - ٦) التَّرْبِيَةُ عَلَى الإِخْلَاصِ وَالْمُرَاقَبَةِ للله تَعَالَى وَالبَذْلِ فِي سَبِيْلِ مَرْضَاتِهِ.
- ٧) اسْتِشْعَارُ الفَرْقِ الجِلِيِّ بَيْنَ نَعِيْمِ الدُّنْيَا الزَّائِلِ وَنَعِيْمِ الجُنَّةِ السَّرْمَدِيِّ.

# ٧) الصِّيَامُ يُكَفِّرُ ذُنُوْبَ الْمُسْلِمِ:

عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَهَانِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَ (الفِتْنَةُ) فِي الحَدِيْثِ: هي الاخْتِبَارَاتُ وَالامْتِحَانَاتُ التي تَـمُرُّ بِالعَبْدِ وَيَفْشَلُ فِيْهَا بِوُقُوْعِهِ فِي الذُّنُوْبِ وَالأَخْطَاءِ فَيَنْتَقِلُ مِنْ حَالَةٍ حَسَنَةٍ إلى حَالَةٍ سَيِّئَةٍ.



أُمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِالصِّيَامِ وَغَمَرَنَا بِالفَضْلِ والإِنْعَامِ فَسُبْحَانَهُ مَا أَكْرَمَهُ !!



كشف اللثام عن أحكام الصيام

#### سَادِسًا: وَاجِبَاتُهُ

لَيْسَ للصِّيَامِ وَاجِبَاتٌ خَاصَّةٌ بِهِ، وَمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِ خَارِجَ الصِّيَامِ ، مَعَ التَّذْكِيْرِ أَنَّ اللَّائِقَ بِالصَّائِمِ الْمُتَقِرِّبِ الصِّيَامِ ، مَعَ التَّذْكِيْرِ أَنَّ اللَّائِقَ بِالصَّائِمِ المُتَقَرِّبِ الصِّيَامِ ، مَعَ التَّذْكِيْرِ أَنَّ اللَّائِقَ بِالصَّائِمِ المُتَقَرِّبِ العَبُوْدِيَّةِ وَأَرْفَعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ العِبَادَةِ العَظِيْمَةِ أَنْ يَكُوْنَ فِي أَحْسَنِ مَنَازِلِ العُبُوْدِيَّةِ وَأَرْفَعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ العِبَادَةِ العَظِيْمَةِ أَنْ يَكُونَ فِي أَحْسَنِ مَنَازِلِ العُبُوْدِيَّةِ وَأَرْفَعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِهِ لِللهِ تَعَالَى بِهِ الطَّيْمَةِ أَنْ يَكُونَ فِي أَحْسَنِ مَنَازِلِ العُبُودِيَّةِ وَأَرْفَعِ مِنْ رَبِّهِ مَقَامَاتِهَا وَأَثَمَّهَا حِرْصًا عَلَى قَبُولِ صِيَامِهِ، وَانْتِفَاعًا بِحَقِيْقَتِهِ، وَحَيَاءً مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى.

لِذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ تَعَالَى فَيَفْعَلَ الوَاجِبَاتِ وَيَثْرُكَ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا وَلا سيا مَا نَصَّ الشَّارِعُ الحَكِيْمُ عَلَيْهَا تَحْدِيْدًا في الصِّيَامِ.

وَمِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اجْتِنَابُهَا:

١) قَوْلُ الزُّوْرِ وَالعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ:

والزُّورُ: هُوَ الكَذِبُ وَالجَهْلُ وَالسَّفَهُ وَالطَّيْشُ وَمَا نَتَجَ عَنْهُ مِنْ تَبِعَاتٍ.

رَوَى البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ فلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ».

وَ (الحَاجَةُ) فِي الحَدِيْثِ الْمُرَادُ بِهَا: الإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ أَيْ فَاللهُ تَعَالَى غَيْرُ

- ٨) تَعْوِيْدُ النَّفْسِ عَلَى القُوَّةِ والجَلَدِ وَعَدَمِ الرِّقَّةِ وَالدَّعَةِ وَالضَّعْفِ.
- ٩) إعْطَاءُ الجِسْمِ فَتْرَةَ رَاحَةٍ وَتَنْظِيْمٍ وَإِرَاحَةُ المَعِدَةِ مِنَ الإِجْهَادِ الدَّائِمِ.
- ١٠) كَسْرُ نَمَطِ الْحَيَاةِ المُعْتَادِ وَالتَّعَرُّفُ عَلَى الأَثْمَاطِ الأُخْرَى لِلآخَرِيْنَ.
  - ١١) تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنَ الْأَنَانيَّةِ والبَطَرِ وَتَهْذِيبُهَا بِعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى.
- ١٢) غَرْسُ مَعْنَىً مُهِمٍّ خُلَاصَةُ القَوْلِ فِيْهِ أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَا تَنْتَهِي وَلَا تَفْنَى بِزَوَالِ نِعَمِ الدُّنْيَا وَمَلَذَّاتِهَا، لَكِنَّهَا بِلَا قِيْمَةٍ أَوْ طَعْمٍ دُوْنَ عِبَادَةِ اللهِ بِزَوَالِ نِعَمِ الدُّنْيَا وَمَلَذَّاتِهَا، لَكِنَّهَا بِلَا قِيْمَةٍ أَوْ طَعْمٍ دُوْنَ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَوْحِيْدِهِ وَالأُنْسِ بهِ.

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الجِكَمِ البَاهِرَةِ الكَثِيْرَةِ وَالمَنَافِعِ الغَزِيْرةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَلَمُّسُهَا وَاسْتِشْعَارُهَا مِنَ الصِّيَامِ، وَمَنْ لَا يَجِدْهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فِي صِيَامِهِ قَلَمُّسُهَا وَاسْتِشْعَارُهَا مِنَ الصِّيَامِ، وَمَنْ لَا يَجِدْهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فِي صِيَامِهِ فَلْيَبْكِ عَلَى نَفْسِهِ وَحَالِهِ؛ فَهُوَ مِسْكِينٌ ومُبْتَلَى، عَظَّمَ اللهُ تَعَالَى أَجْرَهُ وَجَبَرَ كَسْرَهُ!!!، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ المُسْتَعَانُ.







مُرِيْدٍ لِصَوْمٍ مِنْ عَبْدِهِ مَعَ عِصْيَانٍ وَفُجُوْرٍ وَزُوْرٍ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَاصَلةُ الصِّيَامِ لَا تَرْكُهُ والتَّوَقُّفُ عَنْهُ.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: (أَهْوَنُ الصِّيامِ تَرْكُ الطَّعَامِ والشَّرَابِ).

ولله دَرُّ مَنْ قَالَ: وَتَرْكُ مَقَالِ الزُّوْرِ فِي النَّاسِ وَاجِبٌ وَلَكِنَّه مِنْ صَائِمٍ ذُوْ تَأَكُّدِ فَإِنْ شَتَمُوْهُ فَلْيَقُلُ: أَنَا صَائِمٍ

لِتَذْكِيْرِ نَفْسٍ أَوْ إِلَى دَفْعِ مُعْتَدِي

#### ٢) اللَّغْوُ وَالرَّفَثُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، فَإِنْ قَالَ: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، فَإِنْ قَالَ: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ» رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ سَابَّكَ أَحَدُ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ» رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَة وَالْحَاكِمُ.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ جَهْرًا: (إِنِّي صَائِمٌ) أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لِيَرْ تَدِعَ وَيَرْعَوِيَ عَنْ سَبِّهِ وَشَتْمِهِ كَمَا يَقُوْلُ ابْنُ القَيِّمِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَيْسَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ.

وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي (مُسْنَدِهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوْعُ، وكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجَّوْعُ، وكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ».

وصَدَقَ مَنْ قَالَ: إِذَا لَـمْ يَكُـنْ فِي السَّـمْعِ مِنِّي تَصَاوُنٌ وفي بَصَرِيْ غَضٌّ وفي مَنْطِقِي صَمْتُ فَحَظِّي إِذًا مِنْ صَوْمِيَ الجُوْعُ والظَّمَا فَإِنْ قُلْتُ إِنِّي صُمْتُ يَوْمِي فَهَا صُمْتُ

وَجُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ المَعَاصِيَ لَا تُبْطِلُ الصِّيَامَ، إِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي قَبُوْلِهِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَتُقَلِّلُ مِنْ نَفْعِهِ لِلعَبْدِ وَتُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ، خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ الذِيْنَ يُبْطِلُوْنَ الصِّيَامَ مُسْتَدِلِيْنَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيْتَيْنِ فِي (الزُّوْرِ وَالعَمَلِ بِهِ)، وفي يُبْطِلُوْنَ الصِّيَامَ مُسْتَدِلِيْنَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيْتَيْنِ فِي (الزُّوْرِ وَالعَمَلِ بِهِ)، وفي (اللَّوْوِ وَالعَمَلِ بِهِ)، وفي (اللَّوْوِ وَالرَّفَثِ).

والرَّاجِحُ هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ؛ لِأَنَّ البُطْلَانَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ إلى دَلِيْلٍ؛ وَلِأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ سَمَّى فَاعِلَ الذَّنْبِ (صِائِمًا) فِي قَوْلِهِ: (كَمْ مِنْ صَائِمٍ)، وَلِأَنَّ المَعَاصِيَ خَارِجَةٌ عَنْ ذَاتِ العِبَادَةِ؛ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي الصِّيَامِ وَخَارِجِهِ.

وَيُسْتَنْنَى مِنَ المَعَاصِي شُرْبُ الدُّخَانِ؛ فَهُوَ مُحَرَّمٌ أَوَّلًا، وَمِنْ المُفطرَاتِ الإِجْمَاعِ ثَانِيًا.



أَمَّا حَدِيْثُ: «خَمْسُ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ وَيَنْقُضْنَ الوُضُوْءَ: الكَذِبُ وَالغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

\* \* \*



#### سَابِعًا: مُسْتَحَبَّاتُهُ

لِلصِّيَامِ جُمْلةٌ مِنَ السُّنَنِ المُسْتَحَبَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمِ أَلَّا يَتَسَاهَلَ في أَدائِهَا حَتَّى يَكُوْنَ هَذَا الصِّيَامُ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ وَالْحَالِ الأَمْثَلِ.

وهِيَ مُسْتَحَبَّاتُ شَامِلَةٌ لِلصِّيَامِ الوَاجِبِ كَصِيَامِ رَمَضَانَ وَلِلصِّيَامِ المُسْتَحَبِّ كَصِيَامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالَ وَعَرَفَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ لِصِيَامِ شَهْرِ الله تَحَلَى فِي القِسْمِ الثَّاني. وَكُرُهَا بِإِذْنِ الله تَعَالَى فِي القِسْمِ الثَّاني.

وَحِرْصُ الْمُسْلِمِ عَلَى فِعْلِ السُّنَنِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ بِجَانِبِ الوَاجِبَاتِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَفَاضُلِ الأَعْمَالِ وَالعِبَادَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالنَّاصِحُ لِنَفْسِهِ غَظَمِ أَسْبَابِ تَفَاضُلِ الأَعْمَالِ وَالعِبَادَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالنَّاصِحُ لِنَفْسِهِ يَخْتَارُ لَهَا دَوْمًا الأَكْمَلَ وَالأَحْسَنَ، وَلَا يُفَرِّطُ فِي السُّنَنِ المُسْتَحَبَّةِ مَا اسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ سَبِيلًا.

وَمِنْ هَذِهِ الْمُسْتَحَبَّاتِ فِي الصِّيَامِ:

[أ] التَّسَحُّرُ:

وَهُوَ تَنَاوُلُ وَجْبَةِ السَّحُوْرِ فِي وَقْتِ السَّحَرِ قُبَيْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ.

وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنَ السَّحَرِ وَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ، يُقَالُ: سَحُوْرٌ (بِالفَتْحِ) أَيْ الطَّعَامُ، وَيُقَالُ: سُحُوْرٌ (بِالضَّمِّ) أَيْ الفِعْلُ؛ وَهُو تَنَاوُلُ أَكْلَةِ السَّحُوْرِ، كَمِثْلِ قَوْلِنَا: (طَهُوْرٌ) لِلْمَاءِ وَ(طُهُورٌ) لِفِعْلِ التَّطَهُّرِ.



وَهُوَ مُسْتَحَبُّ بِالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَلَوْلَا قِيَامُ الإِجْمَاعِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ لَقِيْلَ بِالوُجُوْبِ عَمَلًا بِظَاهِرِ النَّصُوْصِ الوارِدَةِ في هَذَا البَابِ، وَمِنْهَا:

مَا جَاءَ فِي (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُوْر بَرَكَةً».

وَالْمُوَادُ بِالبَرَكَةِ فِي الحَدِيْثِ: بَرَكَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي اتِّبَاعِ الرَّسُوْل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، وَبَرَكَةٌ بَدَنِيَّةٌ بِالتَّقَوِّي عَلَى صِيَامِ اليَوْمِ بِأَكْلَةِ السَّحَرِ لِئَلَّا يَضْعُفَ جِسْمُ الصَّائِمِ وَتَخُوْرَ قُوَاهُ طِيْلَةَ النَّهَارِ.

وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ عن رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابِةِ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ السُّحُوْرِ: "إنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إيَّاهَا فَلَا تَدَعُوْهُ".

وَعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما مَرْ فُوْعًا: "إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوْعًا: "إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوْسِكَ أَيُهانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا» وَأَنْ نُمْسِكَ أَيُهانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا» رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ.

وَكُلُّهَا أَحَادِيْثُ ظَاهِرُهَا الوُّجُوْبُ لِمَا فِيْهَا مِنْ أَوَامِرَ بِالسُّحُوْرِ وَنَهْيٍ عَنْ تَرْكِهِ، لَكِنْ نَقَلَ العَلَّامَةُ ابنُ المُنْذِرِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ التَّسَحُّرَ مُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَتَبِعَهُ عَلَى هَذَا النَّقْلِ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَاسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) عَلَى الاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِ الوُجُوْبِ بِالأَحَادِيْثِ اللَّهِ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لِيَوْمَيْنِ بِالأَحَادِيْثِ الَّتِي فِيْهَا وِصَالُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لِيَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ مِمَّا يَعْنِي عَدَمَ تَسَحُّرِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيه؛ كَصَارِفٍ لِلوُجُوْبِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَسَحَّرَ الْمُسْلِمُ بِالتَّمْرِ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ سَحُوْرِ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، لَكِنْ لَا مَانِعَ مِنْ إِضَافَةِ غَيْرِ التَّمْرِ إِلَيْهِ أَوِ التَّسَحُّرِ بِطَعَام لَا تَمْرُ فِيْهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّ فِي التَّمْرِ فَوَائِدَ عَظِيْمَةً تُعِيْنُ الصَّائِمَ عَلَى مُوَاصَلَةِ إِمْسَاكِهِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ لِمَا يَحْتَوِيْهِ مِنْ نِسْبَةٍ عَالِيَةٍ جِدًّا مِنَ مَادَّةِ السُّكَّرِ وَغَيْرِهَا مِنَ المَوَادِ التي يَحْتَاجُهَا جِسْمُ الصَّائِمِ.

وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ إِلَى قُبَيْلِ أَذَانِ الفَجْرِ بِهِقْدَارِ يَكْفِي للسُّحُوْرِ وَالاَحْتِيَاطِ فِيْهِ دُوْنَ الاَعْتِهَادِ عَلَى مَا يُسَمَّى بِ (الإِمْسَاكِيَّةِ)؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهَا، وَاللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجُرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وَعَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: (تَسَحَّرْنَا مَعَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ (وَالقَائِلُ أَنسُ): كَمْ كَانَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ (وَالقَائِلُ زَيْدٌ): قَدْرَ خَمْسِيْنَ آيَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.



وَالعِبْرَةُ (لِتَرْكِ الطَّعَامِ وَبَدْءِ الصِّيَامِ) هِيَ بِتَحَقُّقِ دُخُوْلِ وَقْتِ الفَجْرِ النَّرِ عِيِّ، وَهُوَ مَا النَّيْ عِيِّ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالفَجْرِ الصَّادِقِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَخْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

فَقُوْلُهُ تَعَالَى (مِنَ الفَجْرِ): إِشَارَةٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الفَجْرِ الكَاذِبِ الذي يَكُوْن قُبَيْلَ الصَّادِقِ.

يُؤَكِّدُ هَذَا حَدِيْثُ عبدِ الله بنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «الفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّه لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَكُيُّلُ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ ابنُ الطَّعَامَ وَكُيُّلُ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةً في صَحِيْحِهِ.

وَعَلَامَةُ الفَجْرِ الصَّادِقِ هُوَ انْتِشَارُهُ قَرِيْبًا مِنْ مُسْتَوَى الأَرْضِ بَيْنَ النَّيُوْتِ وَالطُّرُقَاتِ بِادِئًا مِنْ جِهَةِ المَسْرِقِ (أَيْ بِشَكْلٍ أُفْقِيٍّ) خِلَافًا لِلفَجْرِ النَّيُوْتِ وَالطُّرُقَاتِ بِادِئًا مِنْ جِهَةِ المَسْرِقِ (أَيْ بِشَكْلٍ أُفْقِيٍّ) خِلَافًا لِلفَجْرِ الكَاذِبِ الذي يَكُوْن مُرْتَفِعًا فِي السَّمَاءِ وَلَا يَنْتَشِرُ بِمُسْتَوَى الأَرْضِ وَيَكُوْنُ كَالذَّنبِ بَيْنَ الشَّمَالِ وَالجَنُوْبِ (أَيْ بِشَكْلٍ عَمُوْدِيٍّ)، وَأَهْلُ البَوَادِي وَمَنْ كَالذَّنبِ بَيْنَ الشَّمَالِ وَالجَنُوْبِ (أَيْ بِشَكْلٍ عَمُوْدِيٍّ)، وَأَهْلُ البَوَادِي وَمَنْ يَعِيْشُوْنَ فِي القُرَى وَالصَّحَارِي يُدْرِكُوْنَهُمَا وَيُمَيِّزُوْنَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَا تُوْجَدُ إِضَاءَاتُ تَكُوْلُ دُوْنَ ذَلِكَ التَّمْيِيْزِ.

رَوَى مُسلِمٌ فِي (صَحِيْحِهِ) عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْ فُوْعًا: «لا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الأَفْقِ المُسْتَطِيْلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيْرَ هَكَذَا» وَحَكَى حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) وَصْفَ قَوْلِهِ «هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيْرَ هَكَذَا» وَحَكَى حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) وَصْفَ قَوْلِهِ «هَكَذَا» أَيْ مُعْتَرِضًا.

وفي (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «كُلُوْا واشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ؛ فَإِنَّه لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ».

قَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ (الرَّاوِي عَنْهَا): (لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهَمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ العِبْرَةَ دُخُوْلُ الوَقْتِ لَا الاعْتِهَادُ عَلَى مَا يُسَمَّى بِـ (الإِمْسَاكِيَّةِ)، وَمَنْ أَرَادَ الاحْتِيَاطَ في هَذَا فَهَذَا شَأْنُهُ وَلَا يُحَرَّجُ عَلَيْهِ بِشُرُوْطٍ مِنْهَا:

- ١) أَلَّا يَتَعَبَّدَ للهِ تَعَالَى بِهَا أَوْ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنْ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى أَوْ مِنَ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ.
- ٢) عَدَمُ إِلْزَامِ الآخَرِيْنَ بِهَا أَوْ الإِنْكَارِ عَلَيْهِمِ عَمَلًا بِهَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ
   كَحَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا الأَخِيْرِ.



#### الحِكْمَةُ مِنَ اسْتِحْبَابِ السُّحُوْدِ:

#### ١) مَا فِيَهِ مِنْ بَرَكَةٍ دِيْنِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ:

كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالذِي بَعْدَهُ.

وَجَاءَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي (مُسْنَدِهِ) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «السَّحُوْرُ أَكْلَةُ بَرَكَةٍ فَلَا تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «السَّحُوْرُ أَكْلَةُ بَرَكَةٍ فَلَا تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى تَدَعُوْهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى المُسَحِّرِيْنَ».

وَ(الجُرْعَةُ): كَاللُّقْمَةِ مِنَ الطَّعَامِ؛ وَهُوَ بِالفَتْحِ مَا يُجْرَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبِالضَّمِّ الشُّرْبُ اليَسِيْرُ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَ البَرَكَةَ فِي السُّحُوْرِ وَالكَيْلِ» خَرَّجَهُ الشِّيْرَازِيُّ فِي السُّحُوْرِ وَالكَيْلِ» خَرَّجَهُ الشِّيْرَازِيُّ فِي (الأَلْقَابِ) وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنُ بِشَوَاهِدِهِ.

وَعَنْ سَلَمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «البَرَكَةُ فِي ثَلَاثٍ: الجَمَاعَةِ وَالثَّرِيْدِ وَالسَّحُوْرِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (المُعْجَمِ الكَبِيْرِ) وَهُوَ حَدِيْثُ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.

# ٢) خُخَالَفَةُ أَهْلِ الكِتَابِ وَالتَّمَيُّرُ عَنْهُمْ:

فَقَدْ كَانُوْ ا يَصُوْمُوْنَ كَمَا نَطَقَ بِهَذَا القُرْ آنُ الكَرِيْمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَي اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُواصِلَ صِيَامَهُ إِلَى اللَّهُ عُوْدِ تَمْيِيْزًا لِصِيَامِنَا عَنْ صِيَامِهِمْ. اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ، فَجَاءَتْ شَرِيْعَةُ الإِسْلَامِ بِالسُّحُوْدِ تَمْيِيْزًا لِصِيَامِنَا عَنْ صِيَامِهِمْ.

عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَظَاهِرُ الحَدِيْثِ الوُجُوْبُ؛ إِذْ إِنَّ مُخَالَفَتَهُمْ وَالتَّمَيُّزَ عَنْهُمْ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَطَلَبٌ شَـرْعِيُّ، لَكِنَّ الإِجْمَاعَ صَرَفَهُ لِلاسْتِحْبَابِ.

وَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ أَنَّه مَنْ أَدْرَكَهُ أَذَانُ الفَجْرِ الثَّانِي وَبَغَتَهُ دُوْنَ تَعَمُّدِ التَّاْخِيْرِ أَوِ التَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ لَايَزَالُ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فَعَمُّدِ التَّاْخِيْرِ أَوِ التَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ لَايَزَالُ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَمِرَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَسْتَمِرُ فِي تَسَحُّرِهِ حَتَّى يَشْبَعَ أَوْ يَكْتَفِي مِنْهُ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ لَلهُ أَنْ يَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النَّدَاءَ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ النَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النَّذَاءَ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ ﴾ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.





وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصِّيَامِ يَبْدَأُ بِدُخُوْلِ وَقْتِ صَلَاةِ الفَجْرِ (أَذَّنَ أَمْ لَمْ يُؤَذِّنْ)؛ وَلِذَا فَعَلَى المُسْلِمِ الذِي يُرِيْدُ الصَّوْمَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ سُحُوْرِهِ قُبَيْلَ دُخُوْلِ وَقْتِ الفَجْرِ.

وَيَبْقَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الآنِفُ الذِّكْرِ رُخْصَةً وَاسْتِثْنَاءً مِنَ الأَصْلِ لِمَنْ فَاجَأَهُ الوَقْتُ وَدَاهَمَهُ الأَذَانُ دُوْنَ أَنْ يَتَعَمَّدَ التَّأْخِيْرَ.

وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ الدَّقِيْقِ فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ الأَصِيْلِ نَجِدُ شَبَهًا وَقُرْبًا فِي الدَّلَالَةِ بَيْنَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الآنِفِ الذِّكْرِ وَحَدِيْثِ: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ»؛ فَكُلُّهَا تُقَدِّمُ حَاجَةَ الإِنْسَانِ القويَّةَ لِلطَّعَامِ عَلَى جُزْءِ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ»؛ فَكُلُّهَا تُقَدِّمُ حَاجَةَ الإِنْسَانِ القويَّةَ لِلطَّعَامِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ عِبَادَةِ الله تَعَالَى مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ لِئَلَّا يَشْرَعَ فِيْهَا وَقَلْبُهُ مُتَعَلِّقُ بِالطَّعَامِ أَوْ يُفَى مُنْ عَلَا أَوْ عِيمَامٍ لِئَلَّا يَشْرَعَ فِيْهَا وَقَلْبُهُ مُتَعَلِّقُ بِالطَّعَامِ أَوْ يُفَى وَنَحُو ذَلِكَ؛ لِأَنَّ العِبَادَاتِ لَيْسَتْ جُرَّدَ حَرَكَاتٍ أَوِ امْتِنَاعٍ بِلَا رُوْحٍ وَخُشُوعٍ وَاسْتِحْضَارٍ لِلذَّةِ المُنَاجَاةِ وَالأُنْسِ بِالله تَعَالَى فِيْهَا.

وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ أَصْرَحُ فِي الدَّلَالَةِ مِنْ حَدِيْثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم المتقدِّمِ أَيْضًا وَالذِي فِيْهِ: «... يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ...»، وَهُوَ كَذَلِكَ أَذَلُّ عَلَى الحُكْمِ وَأَخَصُّ بِالوَاقِعَةِ؛ فَكَأَنَّه نَصُّ فِي مَحِلِّ النِّزَاعِ كَمَا يُقَالُ.

# ٣) فِيْهِ إِعَانَةٌ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالاسْتِغْفَارِ وَقْتَ السَّحَرِ:

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبِالْأَسَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذَّارِيَات: ١٨]، وَفِيْهِ إِعَانَةٌ كَذَلِكَ عَلَى أَدَاءِ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي وَقْتِهَا، وَفِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ غَالِبًا.

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الحِكَمِ الكَبِيْرَةِ وَالمَنَافِعِ الجَلِيْلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ وَمِنْهُمُ العَلَّامَةُ ابنُ المُلَقِّنِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ المَاتِعِ (الإِعْلَامُ بِفَوَائِدِ عُمْدَةِ اللهُ تُعَالَى فِي كِتَابِهِ المَاتِعِ (الإِعْلَامُ بِفَوَائِدِ عُمْدَةِ اللهُ عُنْهُ مُن اللهُ عُلَامُ فِي كَتَابِهِ المَاتِعِ (الإِعْلَامُ بِفَوَائِدِ عُمْدَةِ اللهُ عُنْهُ مُن اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

وَمِثْلُ هَذِهِ الفَوَائِدِ العَظِيْمَةِ تَجْعَلُ الْمُسْلِمَ الحَرِيْصَ عَلَى دِيْنِهِ يُشَمِّرُ عَنْ سَوَاعِدِ الجِدِّ فِي إِظْهَارِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ وَالالْتِزَامِ بِهَا مَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا.

#### [ب] الإِفْطَارُ وَتَعْجِيْلُهُ:

أَيْ تَنَاوُلُ وَجْبَةِ الإِفْطَارِ وَإِنْهَاءُ الصِّيَامِ بِمُجَرَّدِ سَمَاعٍ أَذَانِ المَغْرِبِ الذِي يَقَعُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَبِدَايَتَهُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وَاللَّيْلُ فِي لُغَةِ العَرَبِ يَبْدَأُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ مُبَاشَرَةً.





#### مَسَائِلُ فِي الإِفْطَارِ:

بَالَغَ ابنُ حَزْمٍ فَأَوْجَبَ الفِطْرَ عَلَى الرُّطَبِ وَإِلَّا فَالتَّمْرُ وَإِلَّا فَالمَاءُ لِقَوْلِ أَنْسِ بِنِ مَالكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمْ رَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمْ رَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسُواتٍ مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَجُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الأَكْمَلُ وَلَيْسَ الأَوْجَبَ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ لَا الوُجُوْبِ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ. الوُجُوْبِ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

وَمَعْنَى (حَسَا): أَيْ شَرِبَ المَاءَ شُرْبًا يَسِيْرًا وَقَلِيْلًا.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنْ طَعَامِ الإِفْطَارِ كَامِلًا: (ذَهَبَ الظَّمَأُ وَالبَّنَّةُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنْ طَعَامِ الإِفْطَارِ كَامِلًا: (ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى) كَمَا ثَبَتَ فِي أَبِي دَاوُدَ عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَهُ.

وَمِنْ أَخْطَاءِ النَّاسِ فِي هَذَا البَابِ: التَّلَفُّظُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي بِدَايَةِ الإِفْطَارِ أَوْ فَهُ وَلَا أَنْنَائِهِ وَلَمَّا يَذْهَبِ الظَّمَأُ مِنْهُ أَوْ تَبْتَلَّ عُرُوْقُهُ وَلِأَنَّه قَالَ مَا لَيْسَ بِوَاقِعٍ وَلَا حَقِيْقَةٍ.

وَالْإِفْطَارُ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الفُقَهَاءِ وَلَيْسَ بِمُسْتَحَبٌّ؛ لِأَحَادِيْثِ المَنْعِ مِنَ الوِصَالِ وَحُرْمَتِهِ عِنْدَهُمْ.

يَنْنَمَا ذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ إِلَى جَوَازِ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ، ثُمَّ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَتَسَحَّرَ لِلْيَوْمِ التَّالِي لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُوَاصِلُوْا، فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَبِالتَّالِي فَالإِفْطَارُ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةً.

وَذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ؛ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَابِنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِ، إِلَى جَوَازِ الوِصَالِ دُوْنَ تَقْيِيْدٍ مَا دَامَ أَنَّ المَرْءَ يُطِيْقُ ذَلِكَ، فَوَافَقُوْا الْحَنَابِلَةَ فِي اسْتِحْبَابِ الإِفْطَارِ.

وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَمَنْ وَافَقَهُ بِجَوَازِ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ هُوَ الأَقْوَى وَالْأَظْهَرُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.







أُمَّا قَوْلُ البَعْضِ (اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقَكَ أَفْطَرْتُ) فَخَطَأٌ لِأَنَّ حَدِيْثَهُ لَا يَصِحُّ عَنْ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وَالسُّنَّةُ لَمِنْ أَفْطَرَ عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةٍ أَوْ وَجْبَةِ طَعَامٍ أَنْ يَدْعُوَ لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ بَعْدَ الأَكْلِ عِنْدَهُ بِأَحَدِ الأَوْرَادِ وَالأَدْعِيَةِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهَا:

- ا (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ اللَّبُورَةُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ اللَّبُورَةُ عَنْدَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.
   اللَلائِكَةُ)، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.
- ٢) (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ فِيهُ ارزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَمُمْ وَارْ حَمْهُمْ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ في عَنْ عَبد اللهِ بنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.
- ٣) (جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَلَاةً قَوْمٍ أَبْرَارٍ، يَقُوْمُوْنَ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ، لَنَّ وَيَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ، لَيْسُوْا بِأَثْمَةٍ وَلَا فُجَّارٍ)، رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
- إِللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِ)، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ.
   اللَّقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

وَمِثْلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَارَكَةِ تَحُثُّ أَهْلَ الفَضْلِ وَالخَيْرِ عَلَى دَعْوَةِ الفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِيْنَ وَالأَحْبَابِ وَالجِيْرَانِ لُشَارَكَتِهِمْ فِي الطَّعَامِ؛ فَيَنَالُوْا فَضْلًا وَأَجْرًا عَظِيْلًا.

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيءٌ».

وَمَعْنَى «فَطَّرَ صَائِمًا» أَيْ أَشْبَعَهُ بِوَجْبَةٍ كَامِلَةٍ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَلَيْسَ تَفْطِيْرَهُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتِيْنِ، أَوْ لُقْمَةٍ أَوْ لُقْمَتَيْنِ كَمَا قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ.

وَبَعْضُ النَّاسِ-أَصْلَحَنَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ- يَأْتِي بِالدُّعَاءِ الأَوَّلِ ثُمَّ يَزِيْدُ عَلَيْهِ: «...وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ اللَائِكَةُ إِلَّا جِبْرِيْلُ» انْتِظَارًا مِنْهُ لِمَا بَعْدَ الأَكْلِ مِنْ شُرْبِ شَايٍ أَوْ التَّحْلِيَةِ بِبَعْضِ الْحَلَوِيَّاتِ، وَهَذَا اللَّفْظُ الزَّائِدُ مِنْهُ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ شُرْبِ شَايٍ أَوْ التَّحْلِيَةِ بِبَعْضِ الْحَلَوِيَّاتِ، وَهَذَا اللَّفْظُ الزَّائِدُ مِنْهُ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ وَزِيَادَةٌ فِي الشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا، وَزِيَادَةٌ فِي الشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا، لِلنَّا فَالوَاجِبُ الْحَذَرُ مِنْ زَلَّاتِ اللِّسَانِ وَسَقَطَاتِهِ، وَتَرْكُ ذَلِكَ وَاجْتِنَابُهُ.

مَعَ التَّنْبِيْهِ اللَّازِمِ لِلفَرْقِ بَيْنَ (صَلَّتْ) وَ(سَلَّطَ)؛ فَالأُوَّلُ هُوَ الصَّحِيْحُ الوَارِدُ، أَمَّا الثَّانِي فَمَعْنَاهُ أَنْ يُسَلِّطَ اللهُ تَعَالَى اللَائِكَةَ عَلَى أَصْحَابِ البَيْتِ بِتَعْذِيْبِهِمْ، فَلْيُتَنَبَّهُ لِطَرِيْقَةِ التَّلَفُّظِ بِهَا.

وَالسُّنَةُ التَّعْجِيْلُ فِي الفِطْرِ بِمُجَرَّدِ التَّأَكُّدِ مِنْ دُخُوْلِ وَقْتِ المَغْرِبِ وَسَهَاعِ أَذَانِهِ، وَعَدَمُ تَأْخِيْرِهِ كَهَا يَفْعَلُ غَيْرُ المُسْلِمِيْنَ.



وَيَحْصُلُ مِنْ تَعْجِيَلِ الإِفْطَارِ وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِيْهِ عِدَّةُ فَوَائِدَ عَظِيْمَةٍ، مِنْهَا:

# ١) اسْتِمْرَارُ خَيْرِيَّةِ الأُمَّةِ:

عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# ٢) بَقَاءُ الأُمَّةِ عَلَى شُنَّةِ نبيِّهَا الأَكْرَمِ:

عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلَى سُنَّتِي مَا لَـمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النَّجُوْمَ» رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابنُ حِبَّانَ.

### ٣) ظُهُوْرُ الدِّيْنِ وَشَعَائِرِهِ وَثُخَالَفَةُ أَهْلِ الكِتَابِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ؛ لِأَنَّ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

# ٤) الاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

فَفِيْ (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقُ عَلَى عَلِيَّةَ وَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقُ عَلَى عَلْهَا فَقُلْنَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالآخَرُ يُوَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا الذِي يُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الفوطْرَ وَيُعَجِّلُ الفوطْرَ وَيُعَجِّلُ الفوطْرَ وَيُعَجِّلُ الفوطْرَ وَيُعَجِّلُ الفوطْرَ وَيُعَجِّلُ الفوطْرَ وَيُعَجِّلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وَعِنْدَ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي (مُصَنَّفِهِ) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّنَ: التَّبْكِيْرُ فِي الإِفْطَارِ، وَالإِبْلاغُ فِي السُّحُوْرِ (أَيْ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ تَعَالَى عَلَى الشِّيلَاقِ السَّحُوْرِ (أَيْ تَعَالَى عَلَى الشِّيلَاقِ».

وَهَذَا يَلْتَقِي مَعَ مَعْنَى حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْمَتَقَدِّمِ. وَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى هَذَا كُلِّهِ كَمَا قَالَ ابنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَالعِبْرَةُ فِي الإِفْطَارِ هُوَ تَحَقُّقُ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالتَّيَقُّنُ مِنْهُ وَلَيْسَ سَمَاعَ أَذَانِ المَغْرِبِ لِذَاتِهِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ شَيءٌ؛ إِذْ هُوَ مُجَرَّدُ عَلَامَةٍ عَلَى دُخُوْلِ الوَقْتِ.

عَنْ عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَجَاءَ مِثْلُهُ عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى فِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ) كَذَلِكَ.



وَالسُّنَةُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ وَإِلَّا فَالتَّمْرُ وَإِلَّا فَالمَاءُ كَمَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِ أَنسِ بنِ مَالكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمُّرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمُّرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَسَا حَسُواتٍ مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

#### [ج] السِّوَاكُ:

سَوَاءٌ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْ بَعْدَهُ؛ لِعُمُوْمِ الأَدِلَّةِ الوَارِدَةِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ كَحَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها مَرْ فُوْعًا: «السِّوَاكُ مَطْهَرةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رَوَاهُ أَحْدُ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ».

وَقَدْ وَرَدَ فِي اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ قُرَابَةُ مِئَةَ حَدِيْثٍ، لِذَا تَعَجَّبَ الإِمَامُ الصَّنْعَانِيُّ لِسُنَّةٍ تَأْتِي فِيْهَا الأَحَادِيْثُ الكَثِيْرَةُ ثُمَّ يُهْمِلُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، بَلْ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، بَلْ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، بَلْ كَثِيْرٌ مِنَ الفَّقَهَاءِ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ مُتَحَسِّرًا: (فَهَذِهِ خَيْبَةٌ عَظِيْمَةٌ).

وَسُبْحَانَ اللهِ تَعَالَى يَقُوْلُ هَذَا عَنْ زَمَانِهِ!! وَيَرَاهَا خَيْبَةً عَلَى السِّوَاكِ!! فَهَاذَا يُقَالُ اليَوْمَ عَلَى تَرْكِ مَا هُوَ أَوْلَى وَرُبَّهَا أَوْجَبُ مِنَ السِّوَاكِ؟! اللَّهُمَّ رُحْمَاكَ.

وَالصَّائِمُ أَحْوَجُ لِلسِّوَاكِ مِنَ الْمُفْطِرِ تَطْهِيْرًا لِفَمِهِ، لِذَا رُوِيَ عَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّائِمِ: (يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ.

وَعَنْ عَبِدِ الرَّحْنِ بِنِ غُنْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ: أَأْتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُّ النَّهَارِ؟ قَالَ: غُدُوةً أَوْ عَشِيَّة، قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ عَكْرَهُوْنَهُ عَشِيَّةً وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: يَكْرَهُوْنَهُ عَشِيَّةً وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «خَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَيْحِ المِسْكِ»، فَقَالَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ: «خَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَيْحِ المِسْكِ»، فَقَالَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ: «سُبْحَانَ الله، لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَمَا كَانَ بِالذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُنتَّنُوا أَفُواهَهُمْ عَمْدًا، مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الخَيْرِ شَيءٌ، بَلْ فِيْهِ شَرُّ»، خَرَّجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ الخَافِظُ بِنُ حَجَرٍ فِي (التَّلْخِيْصِ).

يُؤَكِّدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَائِحَةَ الخَلُوْفِ هَذِهِ تَكُوْنُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَحَتَّى لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ السِّواكَ لَنْ يُزِيْلَ الرَّائِحَةَ؛ لِأَنَّ مَصْدَرَهَا الأَسَاسِ هُوَ المَّسَاسِ هُوَ المَّامِنَانُ. المَّعِدَةُ الخَالِيَةُ وَلَيْسَ الأَسْنَانُ.

أَمَّا حَدِيْثُ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوْا بِالغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوْا بِالعَشِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْسَ شَفَتَاهُ بِالعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْسَ شَفَتَاهُ بِالعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَضَعَّفَاهُ، وَقَالَ عَنْهُ الْحَافِظُ العِرَاقِيُّ: (هَذَا حَدِيْثُ ضَعِيْفٌ جِدًّا)، وَضَعَّفَهُ ابنُ حَجَرٍ وَالأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُم.





#### ثَامِنًا: مُبَاحَاتُهُ

# تَنْقَسِمُ الإِبَاحَةُ فِي شَرِيْعَةِ الإِسْلَامِ إِلَى قِسْمَينِ:

- ١) إِبَاحَةٍ عَقْليَّةٍ: وَهِيَ البَرَاءَةُ الأَصْليَّةُ لِلأَشْيَاءِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ إِبَاحَةُ الفِعْلِ أَوْ عَدَمُ النَّجَاسَةِ.
- إِبَاحَةٍ شَرْعِيَّةٍ: وَهِيَ الَّتِي جَاءَ النَّصُّ الشَّرْعيُّ الدَّالُّ عَلَى الجَوَازِ فِيْهَا.
   وَهَذَانِ القِسْمَانِ وَارِدَانِ وَمَوْ جُوْدَانِ فِي الصِّيَامِ عَلَى النَّحْوِ الآتي:

أُوَّلًا: مَا أَبَاحَتْهُ النَّصُوْصُ الشرعِيَّةُ، (الإِبَاحَةُ الشرعِيَّةُ)، وَهَذَا يَشْمَلُ:

# ١) الصَّائِمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ أَوِ احْتِلَامٍ:

فَهَذَا لا حَرَجَ عَلَيْهِ وَلا يُؤَثِّرُ عَلى صِيَامِهِ، فَيَغْتَسِلُ لِلجَنَابَةِ وَيُصَلِي لَفَجْرَ.

عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) عَنْهَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيْهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ البَابِ، فَقَالَ:

وَمِثْلُهُ حَدِیْثُ: (رَأَیْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا لَا وَصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ) فَقَد رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَأَحْدَ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ بِصِیْغَةِ النَّمْرِیْضِ، وَفِي سَنَدِهِ عَاصِمُ بنُ عُبَیدِ الله العُمَرِیُّ وَهُوَ ضَعِیْفٌ.

فَهَذِهِ هِيَ أَهَمُّ مُسْتَحَبَّاتِ الصِّيَامِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الشَّارِعُ الحَكِيْمُ، إِنْ لَمْ تَكُنْ كُلَّهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَالْمُسْتَحَبُّ كَذَلِكَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَصْمِيْلِ الْخَيْرِ وَتَنْوِيْعِ الْعِبَادَاتِ وَالاَجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ؛ فَيَقْرَأُ القُرْآنَ الكَرِيْمَ وَيُكْثِرَ مِنَ الذِّكْرِ وَالاَسْتِغْفَارِ وَالاَجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ؛ فَيَقْرَأُ القُرْآنَ الكَرِيْمَ وَيُكْثِرَ مِنَ الذِّكْرِ وَالاَسْتِغْفَارِ وَاللَّمْعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الأَقارِبِ وَالأَنْعَالِ الرَّابِحَةِ النِّي رَغَّبَ الإِسْلَامُ الظَّالِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَعْبَالِ الصَّالِحَةِ وَالأَنْعَالِ الرَّابِحَةِ النِّي رَغَّبَ الإِسْلَامُ الطَّالِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَعْبَالِ الصَّالِمَ وَوَلا سِيها الدُّعَاءُ؛ فَلِلصَّائِمِ دَعُوةٌ فِي فِعْلِهَا، وَالصَّائِمُ أَوْلَى بِتَحْصِيْلِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلا سِيها الدُّعَاءُ؛ فَلِلصَّائِمِ دَعُوةٌ فِي فِعْلِهَا، وَالصَّائِمُ أَوْلَى بِتَحْصِيْلِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلا سِيها الدُّعَاءُ؛ فَلِلصَّائِمِ دَعُوةٌ مُونِي الْمَدِيْرَةِ، وَفِي الحَدِيْثِ: فَي فِعْلِهَا، وَالصَّائِمُ أَوْلَى بِتَحْصِيْلِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلا سِيها الدُّعَاءُ؛ فَلِلصَّائِمِ دَعُوةٌ مُنْ مَا اللَّعْنِيْمَةَ الثَّمِيْنَةَ، وَفِي الحَدِيْثِ: (فَمِنْهَا)... دَعْوَةُ الصَّائِمِ ...» أَخْرَجُهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمُنْ المَرْدُ وَمِنْهَا)... دَعْوَةُ الصَّائِمِ ...» أَخْرَجُهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمَنْ المُكْبُرَى).







يَا رَسُوْلَ الله، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُب أَفَأَصُوْمُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوْمُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوْمُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ الله، قَدْ خَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، فَقَالَ النبيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «وَاللهِ إِنِي لأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ للهِ تَعَالَى النبيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «وَاللهِ إِنِي لأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ للهِ تَعَالَى وَأَعْلَمَكُمْ بِمِا أَتَّقِي».

وَعَلَى هَذَا جُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ، وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الإِسْلَامِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى بُطْلَانِ صِيَامِهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: (مَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ جُنْبًا فَلا يَصُوْمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي سِيَاقِ الحَدِيثِ نَفْسِهِ رُجُوعُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم فِي عَدَمِ البُطْلاَنِ؛ لفِعْلِ النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وَخَصَّهُ بَعْضُ السَّلَفِ بِالنَّفْلِ دُوْن الفَرْضِ، وَمِنْهُم إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَالْخَعِيُّ وَالْخَصَنُ البَصْرِيُّ.

والرَّاجِحُ هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ أَهُمُّهَا أَنَّ المَرْفُوْعَ الصَّرِيْحَ مُقَدَّمٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى قَوْلِ غَيرِهِ أَوْ فِعْلِهِ.

#### ٢) المَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ بِلَا مُبَالَغَةٍ:

لِحَدِيْثِ لَقِيْطِ بِنِ صَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوْء، فَقَالَ النبيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: "أَسْبغِ الوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأُصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا» رَوَاهُ أَبُوْ دَوَالتَّرْمِذِيُّ.

وَيُخْشَى عَلَى مَنْ بَالَغَ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ حَتَّى ابْتَلَعَ المَاءَ أَنْ يَبْطُلَ صَوْمُهُ، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُوْرُ، فَلْيُتَنَبَّه لِهَذَا.

وَيَلْحَقُ بِهَذَا اسْتِخْدَامُ فُرْشَاةِ الأَسْنَانِ مَعَ الحِرْصِ التَّامِّ عَلَى عَدَمِ بَلْعِ أَيِّ شَيءٍ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ المَعْجُوْنِ لَهُ نَكْهَةٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الفَمَ يَأْخُذُ حُكْمَ الظَّاهِرِ بِالْإِجْمَاعِ، ثُمَّ التَّمَضْمُضُ بِالمَاءِ إِنْ كَانَ لِلمَعْجُوْنِ نَكْهَةٌ، وَالأَفْضَلُ الظَّاهِرِ بِالْإِجْمَاعِ، ثُمَّ التَّمَضْمُضُ بِالمَاءِ إِنْ كَانَ لِلمَعْجُوْنِ نَكْهَةٌ، وَالأَفْضَلُ وَالأَحْوَطُ كَوْنُهُ دُوْنَ نَكْهَةٍ، لَكِنَّ الأَهَمَّ هُوَ عَدَمُ البَلْعِ وَالحِرْصُ عَلَى ذَلِكَ.

# ٣) تَذَوُّقَ الطَّعَامِ لِلْحَاجَةِ لَا لِلعَبَثِ أَوِ اللَّعِبِ:

قَالَ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا: (لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا: (لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ بِالشَّيءِ، يَعْنِي المَرَقَةَ وَنَحْوَهَا)، رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَعَنْهُ أَيْضًا: (لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيَّءَ) عَلَّقَهُ البُّخَارِيُّ.



كشف اللثام عن أحكام الصيام

القسم الأول: أحكام الصيام

وَمِثْلُ هَذَا مَضْغُ الأُمِّ الطَّعَامَ لِوَلَدِهَا دُوْنَ الْبِيلَاعِهِ أَوْ تَذَوُّقُ العَسَلِ عِنْدَ شِرَائِهِ لِئَلَّا يُخْطَىءَ أَوْ لِئَلَّا يَغُشَّهُ البَائِعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ صُورِ الحَاجِةِ كَمَا أَشَارَ لِلَّ لِعُضِهَا شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

# ٤) صَبَّ المَّاءِ البَّارِدِ عَلَى الجِسْمِ وَالرَّأْسِ، وَالاغْتِسَالَ:

رَوَى أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أَمَرَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتْحِ بِالفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: قَالَ الذِي حَدَّثِنِي: «لَقَدْ رَأَيتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَوِ الحَرِّ».

وَقَدْ بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) فَقَالَ: (بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ)، ثُمَّ قَالَ: (وَبَلَّ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّ دِ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَيَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّ دِ لِلصَّائِم).

وَيَلْحَقُ بِهَذَا الغَوْصُ وَالسِّبَاحَةُ فِي البَحْرِ مَثَلاً بِشرْ طِ الحِرْصِ عَلَى عَدَمِ لَعْ المَاءِ.

#### ٥) وَضْعَ الكُحْلِ فِي العَيْنِ:

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالَكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ: (كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ)رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ العَيْنَ لَيْسَتْ مَنْفَذَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، فَلَحِقَ بِهِ أَيُّ قَطَرَاتٍ لِلعَيْنِ.

# وَيَلْحَقُ بِهَذَا الْجِنَّاءُ وَكِرِيْهَاتُ الْبَشْرَةِ وَمَوَادُ التَّجْمِيْلِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا في (بَابِ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ) عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِيْنًا مُتَرَجِّلًا».

#### ٦) الحِجَامَةَ لَمِنْ لَا يَضْعُفُ بِسَبَبِهَا:

عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا لا تُفَطِّرُ الصَّائِم، وَسَيَأْتِي تَفْصِيْلُ أَكْثَرُ عِنْدَ الحَدِيْثِ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ.

# ٧) التَّقْبِيْلَ لِلصَّائِمِ:

لِفِعْلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَسَيَأْتِي مَزِيْدُ تَفْصِيْلٍ عِنْدَ الْخَدِيْثِ عَنِ اللهُ طَرَاتِ.





كشف اللثام عن أحكام الصيام

القسم الأول: أحكام الصيام

ثَانِيًا: مَا أُبِيْحَ لِلبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، (الإِبَاحَةُ العَقْلِيَّةُ)، وَهَذَا يَشْمَلُ:

#### ١) قَطْرَةَ الأَذُنِ:

وَهَذَا مَحْكِيٌّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ بِنِ سَعْدٍ؛ لِأَنَّ الأُذُنَ لَيْسَتْ بِمَنْفَذِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، لَكِن الأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ إِذَا وَصَلَ طَعْمُها لِلحَلْقِ أَنْ يَلْفِظَهُ، وَلَا تَأْخُذُ حُكْمَ الطَعَامِ وَالشَّرَابِ أَبَدًا.

# ٢) اسْتِعْمَالَ بَخَّاخِ الرَّبْوِ وَضِيْقِ التَّنَفُّسِ:

وَلا سيها أَنَّه يَذْهَبُ لِلْجِهَازِ التَّنَفُّسِيِّ لَا إِلى دَاخِلِ الجِهَازِ الْهَضْمِيِّ.

وَمِثْلُهُ فِي الإِبَاحَةِ مِنْظَارُ المَعِدَةِ وَالمِنْظَارُ الشَّرْجِيُّ وَبَخَّاخُ الأَنْفِ وَقَسْطَرَةُ الشَّرَايِيْنِ وَتَحَامِيْلُ تَخْفِيضِ الحَرَارَةِ الَّتِي تُوْضَعُ فِي الدُّبُرِ وَغَسِيْلُ المَهْبَلِ لِلمَرْأَةِ.

وَالِخِلَافُ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي قَطْرَةِ العَيْنِ أَوِ الأُذُنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى كَوْنِ هَذِهِ الأَعْضَاءِ مِنَ المَنافِذِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي بَابِ المُفَطِّرَاتِ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَمْ لَا.

# ٣) قَلْعَ السِّنِّ وَمُدَاوَاةَ الْجُرُوْحِ مَعَ الحِرْصِ عَلَى عَدَمِ بَلْعِ الدَّمِ:

لِعَدَمِ الدَّليْلِ عَلَى المَنْعِ أُوِ التَّفْطِيْرِ.

# ٤) شَمَّ الرَّوَائِح وَالطِّيْبِ وَالبَخُوْرِ:

لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَجْرَامًا (أَيْ مَوَادَ صَلْبَةً تُبْتَلَعُ) وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ فَتَبْقَى عَلَى الأَصْلِ كَهَا يُقَرِّرُهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْهَا طُوْلِبَ بِالدَّلِيْلِ الصَّحِيْحِ الصَّرِيْحِ؛ لِأَنَّ الْمُفَطِّراتِ تَوْقِيْفِيَّةٌ كَهَا سَيَأْتِي.

- ٥) الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالجِمَاعَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصِّيامِ: كَوَقْتِ اللَّيْلِ مَثَلًا.
- ٦) بَلْعَ الرِّيْقِ وَالبَلْغَمِ وَالنُّخَّامَةِ: لِعَدَمِ الدَّليْلِ عَلَى المَنْعِ أَوِ التَّفْطِيْرِ.

وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا البَرَاءَةُ الأَصْلِيَّةُ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي بِالدَّلِيْلِ النَّاقِلِ عَنْ أَصْلِ الإِبَاحَةِ، وَجَزَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنَّا خَيْرًا.







# تَاسِعًا: مُبْطِلَاتُهُ (المُفَطِّرَاتُ)

الإِفْطَارُ وَالتَّفْطِيْرُ لُغَةً: التَّشْقِيْقُ لِلشَّيءِ، وَمِنْهُ قَوْلُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: (... حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ) أَيْ تَتَشَقَّقَ.

وَاصْطِلَاحًا: (الْأَسْبَابُ الَّتِي ثَبَتَ الدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا تُبْطِلُ الصِّيَامَ).

أَوْ يُقَالُ: (هِيَ الأُمُوْرُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَتَحَرَّزَ عَنْهَا لِئَلَّا يَبْطُلَ صَوْمُهُ).

وَالقَيْدُ: (لِئَلَّا يَبْطُلَ صَوْمُهُ) يُخْرِجُ المَعَاصِيَ؛ إِذْ يَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا لَكِنَّهَا لَا تُبْطِلُ الصِّيَامَ.

وَيُقَالُ عَنْهَا: (مُفَطِّرَاتٌ) أَوْ (مُبْطِلَاتٌ) أَوْ (مُفْسِدَاتٌ) أَوْ (نَوَاقِضُ)، وَكُلُّهَا مُسَمَّيَاتٌ لَمَعْنَىً وَاحِدٍ.

وَالتَّعْبِيْرُ بِـ (الْمُفَطِّرَاتِ) أَوْلَى وَأَحْسَنُ عِنْدِي؛ لِأَنَّه أَعَمُّ، وَيُشْعِرُ بِتَأْثِيْرِهَا عَلَى الصَّيَامِ وَنَفْعِهِ لِلعَبْدِ وَلَوْ لَـمْ تُبْطِلِ الصَّوْمَ أَوْ تَنْقُضْهُ أَوْ تُفْسِدُهُ، وَبِهِ جَاءَتْ أَغْلَبُ الأَحَادِيْثِ وَالآثارِ.

وَالْمُفَطِّرَاتُ تَوْقِيْفِيَّةٌ؛ أَيْ يُتَوَقَّفُ فِي إِثْبَاتِهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ العَزِيْزُ وَصَحِيْحُ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ المُطَهَّرَةِ وَالإِجْمَاعُ الصَّحِيْحُ المُتيَقَّنُ لِأَهْلِ العِلْمِ؛ لِأَنَّ

الأَصْلَ فِيْمَنْ بَدَأَ صَوْمَهُ وَامْتَنَعَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالجِمَاعِ أَنَّ صَوْمَهُ صَحِيْحُ، وَمَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِبُطْلَانِ صَوْمِهِ هُوَ الذِي يُطَالَبُ بِالدَّلِيْلِ النَّاقِلِ عَنِ الأَصْلِ.

وَالْمُفَطِّرَاتُ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا النُّصُوْصُ الشَّرْعِيَّةُ سَبْعَةٌ، وَهِيَ:

#### (أَوَّلًا): الأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُتَعَمَّدًا:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَلَبَيْنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَلِيتُواْ الصِّيَامَ إِلَى النِّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وَفِي الْحَدِيْثِ الْقُدُسِيِّ: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ.

أَمَّا النَّاسِي: فَصِيَامُهُ صَحِيْحٌ سَوَاءٌ كَانَ صِيَامًا وَاجِبًا أَمْ مُسْتَحَبًّا لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِالعِبَادِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْدِ.

وَأُوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى النَّاسِي قَضَاءَ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَأَطَالَ ابنُ العَرَبِيِّ فِي خُاوَلَةِ نُصْرَةِ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الجُمْهُوْدِ





أَرْجَحُ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَدْ حَمَلَه فُقَهَاءُ المَالِكِيَّةِ عَلَى صِيَامِ التَّطُوَّعِ بِلَا دَلِيْلٍ عَلَى هَذَا التَّقْيِيْدِ، بَلْ يَرُدُّه عُمُومُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَلَى صِيَامِ التَّطُوَّعِ بِلَا دَلِيْلٍ عَلَى هَذَا التَّقْيِيْدِ، بَلْ يَرُدُّه عُمُومُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

# وَهُوَ نَصُّ فِي النَّاسِي، وَنَصُّ فِي صِيَام الفَرْضِ، وَنَصُّ فِي عَدَمِ القَضَاءِ أُوِ الكَفَّارَةِ.

وَلَفْظَةُ: (مَنْ أَفْطَرَ) فِي الْحَدِيْثِ فِيْهَا عُمُوْمٌ يَشْمَلُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالجِّمْ عَمُومٌ مَ يَشْمَلُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ كَمَا سَيَأْتِي.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عِنْدَ ابنِ خُزَيْمَةَ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

# ◄ مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ صِيَامِ مَنْ أَكَلَ مَا لَا يُتَغَذَّى بِهِ عَادَةً كَالمِلْحِ وَالبَرَدِ وَأَوْرَاقِ الشَّجَر:

الجُمْهُوْرُ عَلَى بُطْلَانِ صِيَامِهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ صِيَامَهُ صَحِيْحٌ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بنُ صَالِحٍ، لَكِنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيْفٌ، وَأَثَرُ أَبِي طَلْحَةَ لَا يَصِحُّ عَنْهُ؛ لِذَا قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: (وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا).

#### ◄ مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ الْحُقَنِ لِلمَرْضَى وَصِيَامِهِمْ:

فِيْهَا تَفْصِيْلُ يَسِيْرٌ خُلَاصَةُ القَوْلِ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ:

إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الحُقَنُ دَوَائِيَّةً لِعِلَاجِ الأَمْرَاضِ فَإِنَّهَا لَا تُفَطِّرُ؛ لِأَنَّهَا لَيْشَتْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَلَا فِي مَعْنَاهُمَا.

#### أَمَّا الْحُقَنُ الغِذَائِيَّةُ فَفِيْهَا خِلَافٌ:

فَقِيْلَ: إِنَّهَا لَا تُفَطِّرُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَلَيْسَ فِيْهَا تَلَذُّذُ أَبَدًا؛ لِذَا قَدْ يَظَلُّ المَرْءُ شَهْرًا مُعْتَمِدًا عَلَى هَذِهِ الحُقَنِ، فَإِذَا سُمِحَ لَهُ بِالأَكْلِ عَادَ مُتَشوِّقًا مُتَلَهِّفًا لَهُ.

وَهَذَا القَوْلُ مَنْسُوْبٌ لِأَصْلِ الظَّاهِرِيَّةِ وَشَيْخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ في هَذَا البَابِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا وَصَلَ لِلمَعِدَةِ وَغَذَى الجِسْمَ كَانَ مُفَطِّرًا، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيْهِ أَنَّ الحُقْنَةَ فِي كَلَامِهِمْ وَعُرْفِهِمْ سَابِقًا هِي مَا كَانَ مُفَطِّرًا، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيْهِ أَنَّ الحُقْنَة فِي كَلَامِهِمْ وَعُرْفِهِمْ سَابِقًا هِي مَا كَانَتْ تُوْضَعُ فِي الدُّبُرِ وَلَيْسَتِ الحُقْنَةَ الحَالِيَّة كَمَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ، وَعَلَى هَذَا فَالحُقْنَةُ المُعاصِرَةُ التَّبِي تَصِلُ إِلَى الدَّم تُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ مُفَطِّرَةً.

وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّهَا تُفَطِّرُ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَتَقُوْمُ مَقَامَهُمَا وَيَصِلُ أَثَرُهَا لِلدَّمِ؛ وَهُوَ مَسْكَنُ الغِذَاءِ.

وَعَلَى هَذَا فَالْأَفْضَلُ اجْتِنَاجُهَا إِلَّا لِلحَاجَةِ الشَّدِيْدَةِ، وَيُمْكِنُ لِلمَرِيْضِ





كشف اللثام عن أحكام الصيام

القسم الأول: أحكام الصيام

#### (ثَانِيًا): الجِمَاعُ مِنَ الْمُتَعَمِّدِ:

لِلآيَةِ السَّابِقَةِ وَلِلحَدِيْثَيْنِ الْمَتَقَدِّمَيْنِ عِنْدَ الكَلَامِ عَنِ المُفَطِّرِ الأَوَّلِ، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ.

وَالْمُرَادُ بِالجِمَاعِ: مُطْلَقُ الإِيْلَاجِ لِكَامِلِ الْحَشَفَةِ فَأَكْثَرَ، سَوَاءٌ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، بِالْحَلَالِ أَوْ بِالْحَرَامِ، مَعَ آدَمِيَّةٍ أَوْ بَهِيْمَةٍ، أَنْزَلَ أَوْ لَـمْ يُنْزِلْ.

وَعَلَى هَذَا كُلِّهِ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ، كَمَا نَقَلَهُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ، وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا خِلَافٌ يَسِيْرٌ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَشْتَرِطُ فِيْهِ الإِنْزَالَ فِي البَهِيْمَةِ.

وَمَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَبْطَلَ صِيَامَهُ، وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَجَاءَ نَصُّ الكَفَّارَةِ فِيْهِ.

وَالْحُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّه لَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ إِلَّا مِنَ الْجِمَاعِ (وَفِي رَمَضَانَ فَقَطْ) دُوْنَ سَائِرِ المُفَطِّرَاتِ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ الذِيْنَ قَالُوْا بِو جُوْبِهَا بِاقْتِرَافِ أَيِّ مُفَطِّرٍ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ أَصَحُ وَبِهِ جَاءَ النَّصُّ.

وَالْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرْتِيْبِ هِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ لَا يُفْطِرُ فِيْهَا إِلَّا لِرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ مَقْبُوْلٍ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ مُتَتَابِعَيْنِ لَا يُفْطِرُ فِيْهَا إِلَّا لِرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ مَقْبُوْلٍ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ (فِعْلًا لَا كَسَلًا أَوْ تَهَاوُنًا) أَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِهِ لِجَدِيْثِ (فِعْلًا لَا كَسَلًا أَوْ تَهَاوُنًا) أَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِهِ لِجَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيْلِ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ أَهْلَهُ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ، وَهُو مُخْرَجٌ فِي (الصَّحِيْحَيْنِ).

اسْتِخْدَامُهَا دُوْنَ أَنْ يَصُوْمَ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَيُعْذَرُ لِرَضِهِ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي.

وَالقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الأَظْهَرُ وَالأَحْوَطُ وَالأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ.

# أَمَّا إِدْخَالُ الدَّمِ لِبَدَنِ المَرِيْضِ:

فَأَنَا مُتَوَقِّفٌ فِي حُكْمِهِ حَالِيًّا، وَالأَفْضَلُ لِمَنْ وَصَلَ لِهَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا أَنْ يُفْطِرَ لِعُذْرِ المَرَضِ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ: الأَكْلُ وَالشُّرْبُ خَطاً:

كَمَنْ يُدْخِلُ الْمَاءَ إِلَى فَمِهِ لِيَتَمَضْمَضَ فَيَشْرَبُهُ بِالْخَطَأِ أَوْ أَنْ يُدْخِلَ الطَّعَامَ إِلَى فَمِهِ لِيَتَمَضْمَضَ فَيَشْرَبُهُ وَنَحْوِ هَذَا دُوْنَ تَعَمُّدِ الإِفْطَارِ أَوْ الطَّعَامَ إِلَى فَمِهِ لِيَتَذَوَّقَهُ فَيُخْطِئُ وَيَبْتَلِعُهُ، وَنَحْوِ هَذَا دُوْنَ تَعَمُّدِ الإِفْطَارِ أَوْ الطَّعَامَ إِلَى فَمِهِ لِيَتَذَوَّقَهُ فَيُخْطِئُ وَيَبْتَلِعُهُ، وَنَحْوِ هَذَا دُوْنَ تَعَمُّدِ الإِفْطَارِ أَوْ اللَّعِبِ وَالتَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ.

فَهَذَا صَوْمُهُ صَحِيْحٌ وَيَتَمَضْمَضْ فَقَطْ لِتَنْظِيْفِ الفَمِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ، وَيُكْمِلُ صِيَامَهُ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّاسِي بِجَامِعِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ مِنْهُمَا.

وَمِثْلُهُ الْمُكْرَهُ إِكْرَاهًا شَدِيْدًا؛ أَيْ فِيْهِ إِجْاءٌ وَاضْطِرَارٌ بِحَيْثُ يَشُقُّ الأَمْرُ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَتَضَرَّرُ، فَهَذَا يَتَنَاوَلُ المُفْطِرَ الذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَاصِلُ صِيَامَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.



وَيَرَى الإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً ثَانِيَةً.

وَالوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِنَفْسِهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ وَأَلَّا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِسَخَطِ رَبِّه وَمَوْلَاهُ.

وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ مَذْهَبَ الجُمْهُوْرِ أَقْوَى وَأَرْجَحُ الْأَنَّ العِبْرَةَ بِاليَوْمِ، وَالطَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ مَذْهَبَ الجُمْهُوْرِ أَقْوَى وَأَرْجَحُ الْأَنَّ العِبْرَةَ بِاليَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ مِنَ الرَّجُلِ المُجَامِعِ أَهْلَهُ عَنْ عَدَدِ المَرَّاتِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ هِيَ بِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ اليَوْمِ لَا بِعَدَدِ مَرَّاتِ عَنْ عَدَدِ المَرَّاتِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ هِيَ بِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ اليَوْمِ لَا بِعَدَدِ مَرَّاتِ هَذَا الانْتِهَاكِ.

وَالمُجَامِعُ أَصْلًا يَكُوْنُ قَدْ أَفْطَر بِجِمَاعِهِ الْأَوَّلِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يُعَدُّ صَائِمًا إِذَا جَامَعَ مَرَّةً أُخْرَى، وَالعَبْدُ المُفْطِرُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ مَرَّةً أُخْرَى كَمَا يَجُوْزُ لَهُ الْإِفْطَارِ لَا عَلَى مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، الأَكْلُ وَالشُّرْبُ لَكِنْ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الإِثْمِ عَلَى الإِفْطَارِ لَا عَلَى مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَجُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ عَلَى وُجُوْبِ الكَفَّارَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ السَّلَفِ مِمَّنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهَا، وَمِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ؛ اسْتِدْلَالًا مِنْهُمْ بِاسْتِحْبَابِهَا، وَمِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ؛ اسْتِدْلَالًا مِنْهُمْ بِسُكُوْتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ المُجَامِعِ أَهْلَهُ حِيْنَ أَخْبَرَهُ بِسُكُوْتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ المُجَامِعِ أَهْلَهُ حِيْنَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيْعُ التَّصَدُّقَ، مِمَّا يَدُلُّ عِنْدَهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا، لَكِنَّهُ قَوْلُ شَاذُ كَهَا قَالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْد، لِمُصَادَمَتِهِ لِصَرِيْحِ الْحَدِيْثِ، وَلَمَعْنَى الكَفَّارَةِ وَحَقِيْقَتِهَا قَالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْد، لِمُصَادَمَتِهِ لِصَرِيْحِ الْحَدِيْثِ، وَلَعْنَى الكَفَّارَةِ وَحَقِيْقَتِهَا وَثَمَرَتَهَا.

وَعَلَيْهِ كَذَلِكَ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ لِزِيَادَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيْثِ الْمُجَامِعِ أَهْلَهُ وَفِيْهَا: "وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ تَعَالَى"، وَقَدْ صَحَحَهَا جَمْعٌ مِنَ العُلَمَاءِ؟ وَمِنْهُمُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ.

وَجُمْهُوْرُ العُلَهَاءِ يَشْتَرِطُوْنَ التَّتَابُعَ فِي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ لِصَرِيْحِ لَفْظِ الحَدِيْثِ، وَخَالَفَ ابنُ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ مُسْتَدِلًا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ لِحَدِيْثِ المُجَامِعِ أَهْلَهُ لَيْسَ فِيْهَا ذِكْرُ التَّتَابُعِ.

وَالرَّاجِحُ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ حَمْلًا لِلمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَزِيَادَةُ الثَّقَةِ غَيْرُ اللُّحَدِّثِيْنَ وَالفُقَهَاءِ. النُنَافِيَةِ مَقْبُوْلَةٌ عِنْدَ جُمْهُوْرِ المُحَدِّثِيْنَ وَالفُقَهَاءِ.

وَالشَّهْرُ القَمَرِيُّ إِمَّا ثَلَاثُوْنَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا، وَلَا يَقِلُّ عَنْ ذَلِكَ أَبَدًا لِحَدِيْثِ عبدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا» وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ العَشْرَ، «وَهَكَذَا» وَبَسَطَ العَشْرَ ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا» وَبَسَطَ أصابِعَهُ مَعَ قَبْضِ الإِبْهَامِ. العَشْرَ ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا» وَبَسَطَ أصابِعَهُ مَعَ قَبْضِ الإِبْهَامِ.

◄ مَسْأَلَةٌ: لَوْ جَامَعَ الصَّائِمُ زَوْجَتَهُ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ كَفَّرَ؛ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً، ثُمَّ عَادَ فِي نَفْسِ اليَوْمِ قَبْلَ المَغْرِبِ وَجَامَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَكَمْ كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ؟

فِيْهَا خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ:

فَقَالَ الجُمْهُوْرُ: العِبْرَةُ عِنْدَهُمْ بِاليَوْمِ، لِذَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ حَتَّى لَوْ الجَمْهُوْرُ: العِبْرَةُ عِنْدَهُمْ بِاليَوْمِ، لِذَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ حَتَّى لَوْ الجَمَاعَ فنه.



أَمَّا شُكُوْتُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَسَبَبُهُ أَنَّ الرَّجُلَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الكَفَّارَة، وَالوَاجِبُ يَسْقُطُ بِالعَجْزِ، وَسُقُوْطُهُ بِالعَجْزِ لَا يَعْنِي عَدَمَ وُجُوْبِهِ عَلَى الكَفَّارَة، وَالوَاجِبُ يَسْقُطُ بِالعَجْزِ، وَسُقُوطُهُ بِالعَجْزِ لَا يَعْنِي عَدَمَ وُجُوْبِهِ عَلَى النَّسْتَطِيْعِ؛ لِذَا كَانَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ أَرْجَحُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### ◄ مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ بِالخَطَأِ:

أُمَّا النَّاسِي فَصَوْمُهُ صَحِيْحٌ وَلَا شَيءَ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُوْرِ العُلَمَاءِ كَمَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ قَبْلَ قَلِيْلٍ؛ وَذَلِكَ لِعُمُوْمِ حَدِيْثِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ قَبْلَ قَلِيْلٍ؛ وَذَلِكَ لِعُمُوْمِ حَدِيْثِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي (مُسْتَدْرَكِهِ)، وَهُوَ الرَّاجِحُ خِلَافًا لِلهَالِكِيَّةِ الذِيْن أَبْطَلُوْا صِيَامَهُ.

وَالجِمَاعُ فِي هَذَا كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلا سيما وَالسَّبَبُ وَاحِدٌ وَهُوَ النِّسْيَانُ، وَهَذَا أَمْرٌ خَاصٌ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّه تَعَالَى، لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ العِبَادُ.

أَمَّا مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَه بِالخَطَاِ دُوْنَ قَصْدِ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ كَأَنْ يَغْفُلَ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ وَلا سيما إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ أَيَّامِهِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ وَقْتَ الصِّيَامِ لَا يَدْخُلْ بَعْدُ دُوْنَ تَهَاوُنٍ مِنْهُ أَوْ تَسَاهُلِ ظَاهِرٍ، فَفِيْهِ خِلافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ:

فَقَالَ الْجُمْهُوْرُ: صَوْمُهُ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ.

وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ كَعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءِ بنِ الْخَطَّابِ وَعُرْوةَ بنِ النَّابِيْرِ وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَتَرْجِيْحُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

كَابِنِ خُزَيْمَةَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى أَنَّ صِيَامَ المُخْطِىءِ غَيْرِ التَّعَمِّدِ أَوِ المُتَسَاهِلِ إِذَا جَامَعَ صَحِيْحٌ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

وَهَذَا القَوْلُ الأَخِيْرُ هُوَ الأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلُ وَدَلَالَتُهُ، وَمِنْ حَيْثُ التَّلِيْلُ وَدَلَالَتُهُ، وَمِنْ حَيْثُ التَّعْلِيْلُ.

وَالعِبْرةُ فِي هَذَا البَابِ هُوَ العِلْمُ بِحُرْمَةِ الجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ مِنَ المُفَطِّرَاتِ.

وَلِذَلِكَ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُ الحُرْمَةَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فَهَذَا لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا لَمَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْه أَنْ يُكَفِّر، وَإِنَّمَا العُذْرُ لَمِنْ جَهِلَ أَنَّ الجِمَاعَ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا لَمَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْه أَنْ يُكُفِّر، وَإِنَّمَا العُذْرُ لَمِنْ جَهِلَ أَنَّ الجِمَاعَ لِلمُتَعَمِّدِ حَرَامٌ حَالَ الصِّيَامِ؛ كَأَنْ يَكُوْنَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ، فَمِثْلُ هَذَا لَا لِلمُتَعَمِّدِ حَرَامٌ حَالَ الصِّيَامِ؛ كَأَنْ يَكُوْنَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَبْطُلُ صِيَامُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

◄ مَسْأَلَةٌ: هَلْ عَلَى الزَّوْجَةِ كَفَّارَةٌ إِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟
 فِيْهَا تَفْصِيْلُ مُهِمٌّ خُلَاصَةُ القَوْلِ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ:

إِنْ أَكْرَهَهَا بِالقُوَّةِ وَجَامَعَهَا غَصْبًا عَنْهَا وَدُوْنَ إِرَادَتِهَا وَاخْتِيَارِهَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهَا، وَصِيَامُهَا صَحِيْحُ، تَسْتَمِرُّ فِيْهِ وَلَا تُفْطِرُ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ.



أَمَّا لَوْ طَاوَعَتْهُ وَوَافَقَتْهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُوْنَ هِيَ مَنْ بَدَأَ بِالإِثَارَةِ لَهُ وَالإِغْرَاءِ: فَإِنَّهَا أَوَّلاً تَسْتَحِقُّ الإِثْمَ إِجْمَاعًا.

أَمَّا حُكْمُ الكَفَّارَةِ عَلَيْهَا، فَفِيْهِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ:

فَقِيْلَ: عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَة الرَّجُلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ لِجَدِيْثِ عَائِشَةَ المَرْفُوْعِ: «النِّسَاءُ شَقَائقُ الرِّجَالِ».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: لَا كَفَّارَة عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لَـمْ يَأْمُرْ زَوْجَةَ الرَّجُلِ الْمُجَامِعِ بِالكَفَّارَةِ وَلَمْ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لَـمْ يَأْمُرْ زَوْجَةَ الرَّجُلِ المُجَامِعِ بِالكَفَّارَةِ وَلَمْ يَسْتَفُصِلْ فِي شَأْنِهَا، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ مُحَرَّمُ، يَسْأَلْ عَنْهَا أَوْ يَسْتَفْصِلْ فِي شَأْنِهَا، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ مُحَرَّمُ، لَكِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الإِثْمَ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالْقُوْلُ الْثَانِي عِنْدِي هُوَ الْأَظْهَرُ، وَأَرَى أَنَّ فِيْهِ تَأْدِيْبًا وَزَجْرًا أَكْثَرَ لِللَّ جُلِ مِنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّه سَيَصُوْمُ مُكَفِّرًا وَحْدَهُ، وَسَيَشْعُرُ بِنَدَمٍ أَكْبَرَ مِمَّا لِلرَّجُلِ مِنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّه سَيَصُوْمُ مُكَفِّرًا وَحْدَهُ، وَسَيَشْعُرُ بِنَدَمٍ أَكْبَرَ مِمَّا لَوْ شَارَكَتْهُ الْعُقُوْبَةَ وَالصِّيَامَ، وَسَيُفَكِّرُ بَعْدَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ قبلَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى هَذَا النُّكُو الكَبِيْرِ حَتَّى لَوْ بَدَأَتْ بِإِثَارَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ تَقْوَى اللهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ وَأَلَّا يَنْتَهِكَا حُرْمَةَ الصِّيَامِ الوَاجِبِ عَلَيْهِمَا.

◄ مَسْأَلَةٌ: هَلِ الاسْتِمْنَاءُ مِنَ المُفَطِّرَاتِ؟

الاستِمْنَاءُ: هُوَ إِخْرَاجُ المَنِيِّ بِغَيْرِ إِيْلَاجٍ أَوْ جِمَاعٍ.

وَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ: فَكُلُّ مَا عَدَا الجِمَاعَ مِنْ لَـمْسٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوِ الْتِصَاقِ.

وَقَدْ نَقَلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الاسْتِمْنَاءَ مِنَ المُفَطِّرَاتِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الذِيْنَ رَأُوْا أَنَّه لَيْسَ مِنَ المُفَطِّرَاتِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الذِيْنَ رَأُوْا أَنَّه لَيْسَ مِنَ المُفَطِّرَاتِ وَأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ المُفَطِّرَاتِ وَأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقبِّلُ زَوْجَاتِهِ وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ، وَقَالُوْا: هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ الإِنْزَالُ، وَهُو مَنَ الاسْتِمْنَاءِ. وَهُو مِنَ الاسْتِمْنَاءِ.

وَهَذَا القَوْلُ يَنْسِبُهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَيْضًا لِلظَّاهِرِيَّةِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لَا شَرْعًا وَلَا حِسَّا، لِذَا فَالوَاجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يُخْتَاطَ لِدِيْنِهِ وَصِيَامِهِ، وَلْيَتَذَكَّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الحَدِيْثِ القُدُسِيِّ: «يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي»، وَإِخْرَاجُ المَنِيِّ شَهْوَةٌ لِحَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ رَضِي طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي»، وَإِخْرَاجُ المَنِيِّ شَهْوَةٌ لِحَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) وَفِيْهِ: «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) وَفِيْهِ: «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فَيْهَا أَجُرٌ؟» وَلْيَصْبِرْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، فَصَبْرُ سَاعَةٍ للهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ لَذَّةٍ خَطَةٍ يَعْقُبُهَا سَخَطٌ وَعِقَابٌ.

وَقَدْ أَخُقَ بَعْضُ العُلَمَاءِ المُبَاشَرَةَ -مَعَ الإِنْزَالِ- بِالاسْتِمْنَاءِ، وَنَقَل المُوفَّقُ فِي (المُغْنِي)عَدَمَ الخِلَافِ فِي هَذَا، وَفِي الإِجْمَاعِ نَظَرٌ كَمَا تَقَدَّمَ.



وَقِيْلَ: مُحَرَّمَةٌ لَا تُبْطِلُ الصِّيامَ مَا لَمْ يُنْزِلْ.

وَقِيْلَ: مَكْرُوْهَةٌ فَحَسْبُ.

وَقِيْلَ: تَجُوْزُ لِلشَّيْخِ الكَبِيْرِ الْهَرِمِ، وَلَا تَجُوْزُ لِلشَّابِّ وَالرَّجُلِ الْقَوِيِّ.

وَقِيْلَ: الْأَصْلُ فِيْهَا الاسْتِحْبَابُ لِفِعْلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وَهَذَا قَوْلٌ غَرِيْبٌ مُشْكِلٌ وَإْنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ السَّلَفِ؛ لِأَنْنَا لَوْ قُلْنَا بِالاَسْتِحْبَابِ لَقَبَّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ كُلَبًا دَخَلَ البَيْتَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ؛ وَقَدْ تُفْضِي هَذِهِ القُبْلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى قُنْبُلَةٍ.

وَقِيْلَ:هِيَ مُبَاحَةٌ فَحَسْبُ، وَلَيْسَتْ سَبِبًا مُعْتَادًا لِلاسْتِمْنَاءِ فَلَا تُفَطِّرُ.

وَلَعَلَّ القَوْلَ بِالإِبَاحَةِ هُوَ الرَّاجِحُ؛ وَالرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ زَوْجَاتِهِ مُعَاشَرَةً مِنْهُ لَمُنَّ بِالمَعْرُوْفِ، وَكَانَتْ عَادَةً مِنْهُ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَعَ زَوْجَاتِهِ لَا تَدَيُّنًا بِذَاتِ القُبْلَةِ، وَكَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

أُمَّا خُرُوْجُ المَنِيِّ بِالنَّظْرَةِ المُحَرَّمَةِ أَوِ التَّفْكِيْرِ فَفِيْهِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي بُطْلَانِ الصِّيَامِ مِنْ عَدَمِهِ، وَالوَاجِبُ عَلَى الصَّائِمِ تَقْوَى اللهُ تَعَالَى لا سيما النَّظْرَةَ لَطُلَانِ الصَّيَامِ مِنْ عَدَمِهِ، وَالوَاجِبُ عَلَى الصَّائِمِ تَقْوَى اللهُ تَعَالَى لا سيما النَّظْرَةَ اللَّتِي تُعْفَى اللهِ تَعَالَى لا تَلِيْقُ بِصَائِمٍ مُتَقَرِّبٍ للهِ تَعَالَى .

## مَسْأَلَةٌ: هَلْ تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالاسْتِمْنَاءِ دُوْنَ جِمَاع؟

لَا تَجِبُ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى الكَفَّارَةِ، إِنَّمَا عَلَيْهِ فَقَطْ أَنْ يَتُوْبَ وَيَسْتَغْفِرَ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا مُحُرَّمًا -وَهُوَ الاسْتِمْنَاءِ- وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالكَفَّارَة تَجِبُ فَقَطْ فِي حَالَةِ الجِمَاعِ.

وَبِالتَّالِي فَخُرُوْجُ المَذْيِ وَالوَدْيِ مِنْ بَابِ أَوْلى؛ لَا يَبْطُلُ الصِّيَامُ مَعَهُمَا، وَلَا كَفَّارَةَ فِيْهِمَا عِنْدَ جُمْهُوْدِ الفُقَهَاءِ لِأَنَّهُمَا بِلَا لَذَّةٍ أَوْ تَدَفَّتٍ كَالمَنِيِّ.

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ المَذْيَ يُفَطِّرُ، وَمَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ أَرْجَحُ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ، وَفَرْقُ بَيْنَ المَنِيِّ وَالمَذْيِ؛ فَالمَنِيُّ هُوَ الشَّهْوَةُ وَأَمَّا المَذْيُ فَمُقَدِّمَا ثُهَا، وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّة.

ومِنْ غَرَائِبِ ابنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ المُجَامِعَ عِنْدَهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ؛ لِأَنَّه قَدْ أَفْطَرَ بِنِيَّةِ الفِطْرِ حِيْنَمَا نَوَى مُجَامَعَةَ أَهْلِهِ؛ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ حَالَ صِيَامِهِ، وَلَيْسَ بِذَاتِ الجِمَاعِ، وَهُوَ إِمَامٌ كَبِيْرٌ -لَهُ وَعَلَيْهِ-.

# ◄ مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ القُبْلةِ لِلصَّائِمِ:

فِيْهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ:

فَقِيْلَ: هِيَ مُحَرَّمَةٌ وَتُفْسِدُ الصِّيَامَ، فَأَغْلَقُوا البَابَ بِالكُلِّيَّةِ.





## (رَابِعًا): الرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلَامِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَرَةِ مِنَ ٱلْخَرَةِ مِنَ اللهُ لَيْمَاعُ العُلَمَاءِ.

#### (خَامِسًا): نِيَّةُ الفِطْرِ:

وَالْمُوَادُ بِهَا: العَزْمُ الأَكِيْدُ عَلَى الإِفْطَارِ، وَلَيْسَ مُجَرَّدَ وَسَاوِسَ وخَوَاطِرَ وَتَخَيُّلَاتٍ شَيْطَانيَّةٍ.

وَجُمْهُوْرُ الفُقَهَاءِ عَلَى بُطْلَانِ صِيَامِهِ لِجَدِيْثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْ فُوْعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَيَرَى أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصِّيامَ مَا دَامَ لَـمْ يَأْتِ بِمُفَطِّرٍ عَمَلِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ.

وَالظَّاهِرُ هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ النَّيَّةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الأَعْمَالِ وَالْعِبَادَاتِ.

## (سَادِسًا): خُرُوْجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ:

وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتْ: «كَانَ يُصِيْبُنَا هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### (ثَالِثًا): تَعَمَّدُ القَيْءِ (الاسْتِقَاءُ):

وَذَلِكَ بِاسْتِدْعَائِهِ قَصْدًا بِأَيِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَه القَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ.

## وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ السَّلَفِ وَأَكْثَرُهُمْ.

ومَعْنَى (ذَرَعَهُ): أَيْ خَرَجَ مِنْهُ دُوْن قَصْدٍ أَوِ اخْتِيَارٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بِمَا يَصِتُّ وَصْفُهُ أَنَّهُ (قَاءَ).

وَمَعْنَى (اسْتَقَاءَ): أَيْ اسْتَدْعَاهُ تَعَمَّدًا وَطَلَبَهُ بِأَيِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مِنْهُ؛ وَ(الأَلِفُ وَالسِّيْنُ وَالتَّاءُ) -قَبْلَ الفِعْلِ (قَاءَ) وَغَيْرِهِ مِنَ الأَفْعَالِ - مِنْ مَعَانِيْهَا الطَّلَبُ، كَقَوْلِنَا: (اسْتَغَاثَ) وَ(اسْتَعَانَ) وَ(اسْتَقَالَ).

وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ كَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ تَعَمُّدَ القَيءِ لَا يُبْطِلُ الصِّيَامَ لَجَدِيْثِ: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ: الحِجَامَةُ وَالقَيءُ وَالاَحْتِلَامُ»، لَكِنَّهُ حَدِيْثُ لَا يَصِحُ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وَعَنْ أَحْمَدَ وَابِنِ عَقِيْلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَا يُفَطِّرُ إِلَّا لَوْ قَاءَ مِلْ َ الفَمِ، وَظَاهِرُ الحَدِيْثِ مَعَ الجُمْهُوْرِ.



وَفِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَشْهُوْرِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِيْنِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهَذَا الْحُكْمُ لِلمَرْأَةِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِهَا وَمُرَاعَاةِ شَرِيْعَةِ الإِسْلَامِ لِأَحْوَالِهَا وَطَبِيْعَتِهَا وَأُنُوْ ثَتِهَا وَضَعْفِ تَكْوِيْنِهَا.

فَأَيْنَ الذِيْنَ يَتَشَدَّقُوْنَ بِحُقُوْقِ المَرْأَةِ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً، وَدِيْنُ الإِسْلَامِ قَدْ أَكْرَمَهَا قَبْلَ مِثَاتِ السِّنِيْنِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَسْلُوْبَةَ الخُقُوْقِ؟

أُمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ: فَلَا تُفْطِرُ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ؛ لِأَنَّه عِرْقٌ كَأَيِّ جُرْحٍ.

(سَابِعًا): الحِجَامَةُ لَنْ يَضْعُفْ بِسَبِهَا:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى عِدَّةِ أَقْوَالٍ، وَالخِلَافُ فِيْهَا شَدِيْدٌ وَوَاسِعٌ، وَالتَّرْجِيْحُ الَيْسَيرُ فِيْهَا دُوْنَهُ مَفَاوِزُ كَبِيْرَةٌ:

فَالِحُمْهُوْرُ يَقُوْلُوْنَ: الحِجَامَةُ لَا تُفَطِّرُ لِحَدِيْثِ عبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ «رَخَصَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَالحِجَامَةِ».

وَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى يَحْتَجُّوْنَ بِهَا.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُو قَوْلُ كَثِيْرٍ مِنَ السَّلَفِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وَنَصَرَهُ تِلْمِيْذُهُ ابنُ القَيِّمِ فِي صَفَحَاتٍ عِدَّةٍ مِنْ (تَهْذِيْبُ السُّنَنِ)، وَقَالُوْا: الحِجَامَةُ تُفْسِدُ الصِّيَامَ؛ لِحَدِيْثِ ثَوْبَانَ رَضِي مِنْ (تَهْذِيْبُ السُّنَنِ)، وَقَالُوْا: الحِجَامَةُ تُفْسِدُ الصِّيَامَ؛ لِحَدِيْثِ ثَوْبَانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْ فُوْعًا: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا؛ مِنْهُمْ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ الحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ.

وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَكُنتُمْ تَكْرَهُوْنَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ».

وَقَدْ أَطَالَ ابنُ القَيِّمِ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ وَمُنَاقَشَةِ أَقْوَالِ الجُمْهُوْرِ وَأَدِلَّتِهِمْ بِاسْتِهَاتَةٍ مُنْقَطِعَةِ النَّظِيْرِ.

وَعَدَمُ الْجَرْمِ بِالرَّاجِحِ فِي مَسْأَلَةٍ كَهِذِهِ هُوَ الأَوْلَى وَالأَسْلَمُ بِالنِّسْبَةِ لِطُوَيْلِبِ عِلْمٍ مِثْلِي، وَالأَحْوَطُ لِلمَرِءِ أَنْ يَجْتَنِبَهَا حَالَ صِيَامِهِ؛ لِأَنَّمَا مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ وَعَوِيْصَةٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

أَمَّا سَحْبُ الدَّمِ بِالآلَاتِ الحَدِيْثَةِ للتَّبَرُّعِ مَثَلا: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُفَطِّرُ، وَمِثْلُهُ مَا كَانَ سَحْبًا لِتَحْلِيْلِ الدَّمِ.



## عَاشِرًا: أُنْوَاعُهُ

يَنْقَسِمُ الصِّيَامُ إِلَى نَوْعَيْنِ: صِيَامٍ مَشْرُوْعٍ وَصِيَامٍ مَمْنُوْعٍ.

وَالصِّيَامُ المَشْرُوعُ مِنْهُ صِيَامٌ وَاجِبٌ وَ مِنْهُ صِيَامٌ مُسْتَحَبٌ، وَالمَمْنُوعُ مِنْهُ صِيَامٌ مَكْرُوْهٌ وَمِنْهُ صِيَامٌ مُحَرَّمٌ.

# فَمِنَ الصِّيَامِ المَشْرُوعِ:

الصِّيَامُ الوَاجِبُ: وَهَذَا يَشْمَلُ صِيَامَ (رَمَضَانَ، وَالكَفَّارَاتِ، وَالنُّذُوْرِ) وَمَا تَبِعَهُ مِنْ صِيَامِ البَدَلِ وَالهَدْيِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فِي الحَجِّ.

وَسَيَأْتِي الْحَدِيْثُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، أَمَّا صِيَامِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُوْدِ وَالنُّذُوْدِ وَالمَّذِي وَالجَزَاءِ فَهُو تَابِعٌ لِأَصْلِ الصِّيَامِ عُمُوْمًا لَكِنَّه يُذْكُرُ فِي أَبْوَابِ الكَفَّارَاتِ وَالنُّذُوْدِ وَالْحَجِّ. الكَفَّارَاتِ وَالنُّذُوْدِ وَالْحَجِّ.

وَمِنْهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ: وَهَذَا يَشْمَلُ أَنْوَاعًا كَثِيْرَةً مِنَ الصِّيَامِ كَعَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءَ وَصِيَام الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي تَفْصِيْلُهُ.

وَسَأَبْدَأُ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ سَأَتَحَدَّثُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ وَأَحْكَامِهِ فِي قِسْمِ مُنْفَصِلٍ.

وَمَا عَدَا هَذِهِ مِنَ المُفطرَاتِ السَّبْعَةِ المَذْكُوْرَةِ فَالأَصْلُ عَدَمُ التَّفُطِيْرِ، وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيْلُ الصَّحِيْحُ الصَّرِيْحُ، وَنَحْنُ لَهُ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ المُستَجِيْدِيْنَ.



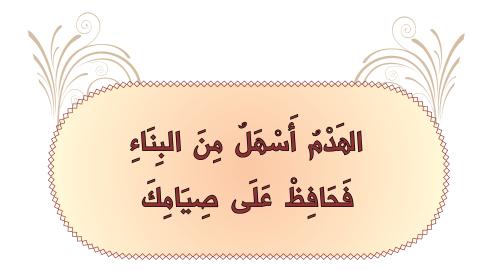



وَسَيَأْتِ الْحَدِيْثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الصِّيَامِ المَّمْنُوْعِ وَنَوْعَيْهِ، فَأَقُولُ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيْقُ:

أَمَّا صِيَامُ التَّطوُّعِ: فَهُوَ عِدَّةُ أَنْوَاعٍ جَاءَتْ بِهَا النُّصُوْصُ الشرعِيَّةُ، وهِيَ:

# ١) صِيَامُ الأَيَّامِ السِّتِّ مِنْ شَهْرِ شَوَّالَ:

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَالْحُمْهُوْرُ عَلَى اسْتِحْبَابِ صِيَامِ هَذِهِ الأَيَّامِ خِلَافًا لِلحَنْفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ عِنْ يَعْتَبِرُوْنَهُ مِنَ الصِّيَامِ المَنْوْعِ، ومِنْ حُجَجِهِمْ فِي هَذَا:

١) أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي أَيُّوْبَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَهْلُ اللَّدِيْنَةِ، وَهَذِهِ حُجَّةُ المَالِكِيَّةِ:

وَالرَّاجِحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَ السُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ إِذَا صَحَّتْ وَثَبَتَتْ فَكُلَّ أَحُدٍ لَزِمَتْ.

٢) قِيَاسًا عَلَى صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ لِئَلَا يَتَّصِلَ بِرَمَضَانَ؛ أَيْ لَا صِيَامَ فِي بِدَايتِهِ
 وَلَا فِي جَايتِهِ:

وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا رَأْيٌ غَيْرُ سَدِيْدٍ؛ فَرَمَضَانُ فُصِلَ عَنْ أَيَّامِ السِّتِّ

مِنْ شَوَّالَ بِيَوْمِ العِيْدِ، وَيَوْمُ العِيْدِ لَا يُصَامُ أَصْلًا، أَمَّا يَوْمُ الشَّكِّ فَهُوَ مُتَّصِلُ بِرَمَضَانَ بِخِلَافِ هَذِهِ الأَيَّامِ، لِذَا لَا يَصِحُّ القِيَاسُ لِوُجُوْدِ الفَارِقِ بَيْنَ يَوْمِ لِرَمَضَانَ بِخِلَافِ هَذِهِ الأَيَّامِ، لِذَا لَا يَصِحُّ القِيَاسُ لِوُجُوْدِ الفَارِقِ بَيْنَ يَوْمِ الشَّكِّ وَهَذِهِ الأَيَّامِ، ثُمَّ لَوِ انْتَفَى الفَارِقُ جَدَلًا فَهُوَ قِيَاسُ فِي مُقَابِلِ نَصِّ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، فَبَطَلَ القِيَاسُ مِنْ وَجْهَيْنِ.

## ٣) خَشْيَةُ اعْتِقَادِ النَّاسِ وُجُوْبَ صِيَامِهَا لِاتِّصَالِهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ:

وَالرَّدُّ أَنَّ هَذَا ضَعِيْفٌ وَمُنْتَقَضٌ بِإِفْطَارِ يَوْمِ العِيْدِ أَوَّلًا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ صِيَامُهَا بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ أَوْ مُتَتَابِعٍ بَعْدَ رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي، وَ(إِذَا وَرَدَ الأَثْرُ بَطَلَ النَّظُرُ) وَ(إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِل).

# ٤) قَالُوْا: جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ «كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وَصِيَامُ الدَّهْرِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ:

وَهَذَا اسْتِدُلَالُ غَيْرُ صَحِيْحٍ؛ إِذْ مُرَادُ الحَدِيْثِ «كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أَيْ فِي الأَجْرِ لَا فِي العَمَلِ ذَاتِهِ، وَقَدْ أَلْزَمَهُمْ ابنُ القيِّم بِأَحَادِيْثَ أُخْرَى شَبِيْهَةٍ بِهَذَا اللَّفْظِ مِثْلِ حَدِيْثِ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» وَحَدِيْثِ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَمَا قَرَأَ القُرْآنَ» مَعَ وُرُوْدِ وَحَدِيْثِ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَمَا قَرَأَ القُرْآنَ» مَعَ وُرُوْدِ النَّهْي عَنْ قِرَاءَتِهِ مَرَّةً وَاحِدةً في مَوْضِعِ وَاحِدٍ، وَهَكَذَا.

وَإِنَّكَ لَتَعْجَبُ حَقِيْقَةً مِنْ رَوْعَةِ كَلِهَاتِ ابنِ القيِّمِ وَقُوَّةِ حُجَّتِهِ وَتَطْوَافِهِ فِي رِيَاضِ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ وَحُسْنِ عَرْضِهِ وَمُنَاقَشَتِهِ، لَكِنَّ العِصْمَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.



لِذَا فَالرَّاجِحُ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ، وَقَدْ أَطَالَ ابنُ القيِّمِ فِي (تَهْذيبُ السُّنَنِ) فِي مُنَاقَشَةِ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ كَلَامُهُ لِلاسْتِزَادَةِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ هَذِهِ الأَيَّامِ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ الصَّحِيْحِ الصَّرِيْحِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، لَكِنَّ الأَفْضَلَ لِلْمُسْلِمِ الْمُبَارَكِ أَلَّا يَتَسَاهَلَ أَوْ يُسَوِّفَ لِئَلَّا يَتَسَاهَلَ أَوْ يُسَوِّفَ لِئَلَّا يَنَسَاهَلَ أَوْ يُسَوِّفَ لِئَلَّا يَنْسَجِبَ بِسَاطُ شَهْرِ شَوَّالَ مِنْ تحتِ قَدَمَيْهِ دُوْنَ أَنْ يَشْعُرَ، فَيَجِدَ نَفْسَهُ قَدْ يَنْسَجِبَ بِسَاطُ شَهْرِ شَوَّالَ مِنْ تحتِ قَدَمَيْهِ دُوْنَ أَنْ يَشْعُرَ، فَيَجِدَ نَفْسَهُ قَدْ صَامَ مِنْهَا بَعْضَ الأَيَّامِ وَانْتَهَى الشَّهْرُ عَلَيْهِ وَلَّا يُكْمِلِ السِّتَ مِنْ شَوَّالَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# ٢) صِيَامُ شَهْرِ (المُحَرَّمِ):

لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ قِيَامُ اللَّيلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَلَى اسْتِحْبَابِ الإِكْثَارِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِهِ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ.

أُمَّا صِيَامُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَلَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

# ٣) صِيَامُ يَوْمَيِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ:

لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ، فَأُحِبُّ أَنْ

يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»، وَهَذَا هُوَ الرَّفْعُ الأُسْبُوْعِيُّ لِأَعْمَالِ العِبَادِ.

وَفِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِدْتُ، وَفِيْهِ أُنْزِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ فَقَالَ: "فِيْهِ وُلِدْتُ، وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ فَقَالَ: "فِيْهِ وُلِدْتُ، وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ.

#### ٤) صِيَامُ عَاشُوْرَاءَ:

جُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ عَاشُوْرَاءَ هُوَ العَاشِرُ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّم.

وَيَرَى ابنُ حَزْمٍ أَنَّهُ التَّاسِعُ مِنْهُ وَلَيْسَ الْعَاشِرَ؛ وَدَلِيْلُهُ عَلَى هَذَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَاشُوْرَاءَ فَعَدَّ لَهُ الأَيَّامَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ سَأَلَ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَاشُوْرَاءَ فَعَدَّ لَهُ الأَيَّامَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ اللَّيَامَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ اللَّيَامَ مِنْ أَوْلِ شَهْرِ اللَّيَامَ مِنْ أَوْلِ شَهْرِ اللَّيَامِ، فَقَالَ ابنُ حَزْمٍ: إِذًا هُوَ التَّاسِعُ.

وَخَالَفَهُ الجُمْهُوْرُ وَقَالُوْا: بَلْ هَذَا مِنْ فِطْنَةِ ابنِ عَبَّاسٍ وَذَكَائِهِ إِذْ عَلَّمَ الرَّجُلَ النَّ فِطْنَةِ ابنِ عَبَّاسٍ وَذَكَائِهِ إِذْ عَلَّمَ الرَّجُلُ النَّهُ الآنَ لِلجَدِيْدِ يَتَعَلَّمُ؛ فَالرَّجُلُ النَّهُ الآنَ لِلجَدِيْدِ يَتَعَلَّمُ؛ فَالرَّجُلُ يَعْرِفُ أَنَّ عَاشُوْرَاء مَأْخُوْذُ مِنَ العَاشِرِ، لِذَا لَمْ يَعُدَّهُ لَهُ وَإِنَّمَا نَبَّهَهُ عَلَى مَا عَدَاهُ.

يُوَّكِّدُ هَذَا مَا جَاءَ فِي الحَدِيْثِ الآخَرِ: «لَئِنْ بَقِیْتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُوْمَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَصُوْمُ العَاشِرَ، وَعُرِفَ هَذَا عَنْهُ، بَلِ اسْتَفَاضَ.



وَالْعَاشِرُ مِنْ الْمُحَرَّمِ: هُوَ الْيَوْمُ الذِي نَجَّى اللهُ تَعَالَى فِيْهِ كَلِيْمَه مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَأَغْرَقَ عَدُوَّه فِرْعَوْنَ.

وَكَانَ صِيَامُ هَذَا اليَوْمِ مَفْرُوْضًا قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ ثُمَّ نُسِخَ بِفَرْضِ رَمَضَانَ ثُمَّ نُسِخَ بِفَرْضِ رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي، وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُ صِيَامِ هَذَا اليَوْمِ لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «وَصِيَامُ عَاشُوْرَاءَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «وَصِيَامُ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَتَحَرَّى يَوْمًا فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَّهْرَ؛ (يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)». اليَوْمَ؛ (يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)».

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حينَ صَامَ عَاشُوْرَاء وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوْا: يا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ العَامُ اللهُ عُلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ العَامُ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ العَامُ اللهُ يَعَالَى صُمْنَا اليَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى صُمْنَا اليَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «فَلَمْ يَأْتِ العَامُ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ» عَنْهُمَا: «فَلَمْ يَأْتِ العَامُ المُقْبِلُ حَتَّى تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ» رَوْاهُ مُسْلَمٌ.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ وَأَنَّهُ يُضَافُ لَهُ صَوْمُ التَّاسِعِ مُخَالَفَةً لِأَهْلِ الكِتَابِ.

أَمَّا الْيَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ: فَفِيْ صِيَامِهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيْثِ الْوَارِدِ فِيْهِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُصَحِّحُهُ مِنْ قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا: «صُوْمُوْا عَاشُوْرَاءَ، وَخَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فِيْهِ، صُوْمُوْا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، عَاشُوْرَاءَ، وَخَالِفُوْا اللَيهُوْدَ فِيْهِ، صُوْمُوْا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَكُثَاجُ لِزِيْدِ بَحْثٍ وَتَخْرِيْجٍ وَدِرَاسَةٍ.

وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ مَرَاتِبَ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ مِنْ حَيْثُ الأَفْضَلِيَّةُ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ.

الأُوْلى: صِيَامُ التَّاسِعِ وَالعَاشِرِ وَالحَادِي عَشَرَ.

الثَّانِيَةُ: صِيَامُ التَّاسِعِ وَالعَاشِرِ فَقَطْ.

الثَّالِثَةُ: صِيامُ العَاشِرِ فَقَطْ.

أَمَّا إِضَافَةُ يَوْمٍ مَعَهُ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِنَّهَا هُوَ الأَفْضَلُ تَعْقِيْقًا لِأُمْنِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فِي خُالَفَةِ أَهْلِ الكِتَابِ.

# ٥) صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةً:

يَوْمُ عَرَفَةً: هُوَ اليَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ.

وَدَلِيْلُ الاَسْتِحْبَابِ حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



# ٦) صِيَامُ الأَيَّامِ البِيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ:

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ صِيَامِهَا لِحَدِيْثِ جَرِيْرِ بنِ عبدِ الله البَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ البِيْضِ: صَبِيْحَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

وَجُمْهُوْرُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الأَيَّامَ البِيْضَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ هِيَ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

وَفِي المُسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ:

فَقِيْلَ: هِيَ أُوَّلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَمَرِيٍّ.

وَقِيْلَ: آخِرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَمَرِيٍّ.

وَقِيْلَ: هِيَ أَيُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ القَمَرِيِّ.

وَقِيْلَ: هِيَ اليَوْمُ الأَوَّلُ مِنْ كُلِّ عَشْرٍ فِي الشَّهْرِ؛ أَيْ هِيَ اليَوْمُ الأَوَّلُ وَاليَوْمُ الأَوَّلُ وَاليَوْمُ الحَادِي وَالعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ.

وَهَذَا التَّكْفِيْرُ لِلذُّنُوْبِ فِي حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَوَاءٌ فِي صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَوْ عَرَفَةَ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّغَائِرِ دُوْنَ الكَبَائِرِ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ، وَقَالُوْا: لَا بُدَّ لِلكَبَائِرِ مِنْ تَوْبَةٍ خَاصَّةٍ بِهَا.

وَخَالَفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَقَالُوْا إِنَّ التَّكْفِيْرَ شَامِلٌ لِجَمِيْعِ الذُّنُوْبِ؛ صَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا.

وَهَذَا الحُكُمُ بِالاسْتِحْبَابِ إِنَّمَا هُوَ لِغَيْرِ الحَاجِّ، أَمَّا الحَاجُّ: فَفِيْ حُكْمِ صِيَامِهِ بِعَرَفَةَ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ:

فَقِيْلَ: مُسْتَحَبُّ، وَقِيْلَ: مَكْرُوْهُ، وَقِيْلَ: مُحَرَّمٌ.

وَالْأَحْوَطُ لِلحَاجِّ تَرْكُ الصَّوْمِ خُرُوْجًا مِنَ الْخِلَافِ وَتَقَوِّيًا عَلَى الطَّاعَةِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ فِي ذَلِكَ المَوْقِفِ المَهِيْبِ؛ وَلا سيها أَنَّهُ جَاءَ فِي (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها عَدَمُ صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها عَدَمُ صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أُمِّ الفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْها عَدَمُ صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أُمِّ الفَكْدَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم، وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ مُسْتَحَبًّا لَمَا تَرَكَهُ رَسُولُ المُدَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وصحْبِهِ وسلَّم.

أَمَّا حَدِيْثُ: «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» فَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَا يَصِحُّ لَلِا فِيْهِ مِنْ جَهَالَةٍ.



وَمَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ أَرْجَحُ، وَلِذَا تَعَمَّدْتُ اخْتِيَارَ حَدِيْثِ جَرِيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيْثِ الدَّالَةِ عَلَى فَضْلِ صِيَامِ الأَيَّامِ البِيْضِ لِتَنْصِيْصِهِ عَلَى الأَيَّامِ وَتَحْدِيْدِهَا.

وَالعِبْرَةُ بِالشَّهْرِ القَمَرِيِّ القَائِمِ عَلَى حِسَابِ الأَهِلَّةِ وَلَيْسَ عَلَى الشَّهْرِ اليَّلَادِيِّ الإِفْرَنْجِيِّ.

وَسُمِّيَتْ بِالأَيَّامِ البِيْضِ لِأَنَّ القَمَرَ فِيْهَا يَكُوْنُ مُكْتَمِلًا مُضِيْئًا؛ فَيَكُوْنُ فِيْهَا مِنَ النُّوْرِ وَالإِضَاءَةِ الشَّيءُ الكَثِيْرُ، بَلْ زَادَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ أَنَّ بَهَارَ هَذِهِ الأَيَّامِ أَضْوَأُ مِنْ غَيْرِهَا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الذِي فِيْهِ: «أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثٍ: (وَذَكَرَ مِنْهَا) صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، هَلْ هِيَ الأَيَّامُ البِيْضُ أَمْ غَيْرُهَا؟

فَذَهَبَ الشَّوْكَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلى أَنَّهَا الأَيَّامُ البِيْضُ نَفْسُهَا حَمْلًا لِلْكَامُ البِيْضُ نَفْسُهَا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى المُقَيِّدِ.

وَذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ لَيْسَتْ هِيَ الأَيَّامُ البِيْضُ، وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ الأَيَّامِ البِيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ الأَيَّامِ البِيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَخْرَى مِنَ الشَّهْرِ نَفْسِهِ.

وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي، وَفِيْهِ خُرُوْجٌ مِنَ الخِلَافِ، وَزِيَادَةُ طَاعَةٍ للهُ تَعَالَى، وَلِذَا جَاءَ في (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنْ عبدِ الله بنِ عَمْروِ بن العَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى، وَلِذَا جَاءَ في (الصَّحِيْحَيْنِ) عَنْ عبدِ الله بنِ عَمْروِ بن العَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

#### ٧) صِيَامُ شَهْرِ شَعْبَانَ:

يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْ صِيَامِ النَّصْفِ الأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها أَنَّها قَالَتْ: «لَـمْ يَكُنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي (سُنَنِ النَّسَائِيِّ) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أُسَامَةً بِنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله، لَـمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَهْرًا مِنَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ شَعْبَانَ؟ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بِينَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يَرْفَعُ عَمِلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

وَهَذَا مِنَ الرَّفْعِ السَّنَوِيِّ لأَعْمَالِ العِبَادِ.

أَمَّا النِّصْفُ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ فَسَيَأْتِي تَفْصِيْلُ القَوْلِ فِيْهِ عِنْدَ الحَدِيْثِ عَنْ الصِّيامِ المَّمْنُوْعِ. الصِّيامِ المَمْنُوْعِ.



# ٨) صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ:

رَوَى البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) عَنْ عبدِ الله بنِ عَمْرِ وِ بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: وَالله لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلاَّقُوْمَنَّ اللَّيلَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ قَالَ لَهُ: «أَقُلْتَ ذَلِكَ يَا عبدَ الله؟» فَقَالَ: نَعَمْ بَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ الله، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيْمٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، فَقَالَ عبدُ الله: يَا رَسُوْلَ الله، إِنِّي أَطْيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنِّي أَطْيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله ، إِنِّي أَطِيْقُ أَكْثُورَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَالَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

وَالعَجِيْبُ أَنَّ عبدَ الله بنَ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَّا كَبِرَ وَتَعِبَ عَنْهُمَا لَلْ كَبِرَ وَتَعِبَ عَنْهُمَا لَلْ أَعَانَ قَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وَهَذَا يَزِيْدُ قَنَاعَتَنَا الرَّاسِخَةَ بِأَنَّ: «خَيْرَ الْهَدْيِ هُوَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَيَزْرَعُ فِيْنَا كَمَالَ التَّسْلِيْمِ وَثَمَّامَ الإِذْعَانِ لِلكِتَابِ العَزِيْزِ وَلِللَّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ المُطَهَّرَةِ.

# وَصِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ هُوَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا صَحَّ ذَلِكَ فِي الأَحَادِيْثِ النَّبُويَّةِ.

# ٩) صِيامُ التَّسْعِ الأُوْلَى مِنْ ذِي الحِجَّةِ:

لِعُمُومِ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما فِي فَضْلِ هَذِهِ الأَيَّامِ وَفِيْهِ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

# وَمِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَشْمَلُهَا الْحَدِيْثُ عِبَادَةُ الصِّيَامِ.

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ يَصُوْمُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، ويَوْمَ عَاشُوْرَاء».

وَهِيَ أَيَّامٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، نَهَارُهَا خَيْرٌ مِنْ نَهَارِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا قَرَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ كَابِنِ القيِّم وَغَيْرِهِ.

لِذَا حَرِيٌّ بِالْسُلِمِ الحِرْصُ عَلَى هَذِهِ الأَيَّامِ التي يُسْتَحَبُّ صِيَامُهَا وَأَنْ يَظْفَرَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ بِنَصِيْبٍ وَافْرٍ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ: (اعْمَلْ بِالحَدِيْثِ مَرَّةً تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ).

وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ المَشْرُوْعِ صِيَامُ رَمَضَانَ، وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ



أَمَّا الصِّيَامُ المَمْنُوعُ: فَمِنْهُ مَا هُوَ مَكْرُوْهٌ بِالإِجْمَاعِ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ.

وَ إِلَيْكَ بَعْضَ التَّفْصِيْلِ:

# ١) صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ:

وَهُو يَوْمُ الثَّلَاثِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ وَلَـمْ يُمْكِنْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ بَعْدَ التَّحَرِّي.

هَذَا مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي (الصَّحِيْحَيْنِ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوْا رَالصَّحِيْحَيْنِ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمً فَوْمً فَلْيَصُمْهُ»؛ أَيْ رَمُظَانَ بِصَوْمً فَوْمً فَلْيَصُمْهُ»؛ أَيْ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»؛ أَيْ كَانَ عَنْدَهُ عَادَةٌ سَابِقَةٌ فِي التَّنَفُّلِ فَلْيَسْتَمِرَّ عَلَيْهَا.

وَلِحَدِيْثِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ».

وَلِقَوْلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ»، أَيْ لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ الشَّكِّ.

وَأُوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ صَوْمَهُ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ وَذَلِكَ مِنْ بَابِ الاَحْتِيَاطِ، وَمِنْ بَابِ (مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ)، وَعَمَلًا بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا الذِي فِيْهِ: «فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ».

وَالتَّقْدِيْرُ عِنْدَهُمْ مَعْنَاهُ: التَّضْيِيْقُ؛ أَيْ ضَيِّقُوْا عَلَى شَهْرِ شَعْبَانَ؛ فَلَزِمَ مِنْ هَذَا التَّضْيِيْقِ جَعْلُهُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا، وَالثَّلَاثُوْنَ مِنْهُ يُصَامُ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي بَسْطُهُ.

# وَالرَّاجِحُ هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ لِصِحَّةِ أَدِلَّتِهِمْ وَقُوَّةِ دَلَالَتِهَا.

أَمَّا لَفْظَةُ: «فَاقْدُرُوْا لَهُ» فَمَعْنَاهَا: أَيْ فَاحْسِبُوْا وَعُدُّوْا شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لِلرِّوَايَةِ الصَّرِيْحَةِ الأُخْرَى وَسَتَأْتِي.

#### ٢) صِيَامُ النَّصْفِ الآخَرِ مِنْ شَعْبَانَ:

لِقَوْلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَكَثِيْرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ.

وَقِيْلَ بِالكَرَاهَةِ فَحَسْبُ، وَالجُمْهُوْرُ عَلَى الجَوَازِ لِأَدِلَّةٍ أُخْرَى وَرَدَتْ فِي البَابِ مِنْهَا تَضْعِيْفُ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ لَهِذَا الحَدِيْثِ لِمُعَارَضَتِهِ لِلأَحَادِيْثِ فِي البَابِ مِنْهَا تَضْعِيْفُ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ لَهِذَا الحَدِيْثِ لَمُعَارَضَتِهِ لِلأَحَادِيْثِ اللهَ عَلَيْهِ واللهَ وسَلَّمَ السَّحَدِيْحَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا الَّتِي فِيْهَا صِيامُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ واللهِ وسَلَّمَ لِشَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا.

وَالْأَحْوَطُ تَرْكُ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَتُحْمَلُ الْأَحَادِيْثُ الْأُخْرَى عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ مُسْبَقَةٌ فَيَسْتَمِرُ عَلَيْهَا، وَدَلَالَةُ النَّهْيِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الأَمْرِ أَوْ مَنْ حُرَّدِ الفِعْلِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي الْأَصُوْلِ؛ لِذَا فَالأَسْلَمُ هُوَ الامْتِنَاعُ عَنْ صَوْمِ



هَذِهِ الأَيَّامِ إِلَّا لَمِنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ فِي الصِّيَامِ المُتَتَابِعِ لِلإِثْنَيْنِ وَالخَمِيْسِ مَثَلًا، أَوْ لَلْأَيَامِ اللَّيْامِ البِيْضِ مَثَلًا، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لِقَضَاءِ الوَاجِبِ، خَاصَّةً أَنَّ الجَمْعَ مُقَدَّمٌ لِلأَيامِ البِيْضِ مَثَلًا، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لِقَضَاءِ الوَاجِبِ، خَاصَّةً أَنَّ الجَمْعَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّرْجِيْجِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَتَقَدِّم.

## ٣) صِيَامُ أَيَّامِ الأَعْيَادِ:

أَيْ عِيْدُ الْفِطْرِ وَعِيْدُ الْأَضْحَى، لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ صَوْمِ الفِطْرِ والنَّحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَالسَّبَبُ ظَاهِرٌ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَفَرَحٍ وَشُكْرٍ للهِ تَعَالَى.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى حُرْمَةِ صَوْمِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى حَتَّى عَلَى سَبِيْلِ لَهَاءِ.

أَمَّا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ: وَهِيَ الحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ وَالثَّالثَ عَشَرَ وَالثَّالثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَفِيْ حُكْمِ صِيَامِهَا خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ:

فَبَعْضُ العُلَمَاءِ ذَهَبُوْ اللَّجَوَازِ.

وَذَهَبَ الجُمْهُوْرُ لِعَدَمِ الجَوازِ لِحَدِيْثِ: «لا تَصُوْمُوْا هَذِهِ الأَيَّامَ» قَالَ الرَّاوِيُ: (أَيْ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ).

وَهُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَهَذَا شَامِلٌ لِلحَاجِّ وَغَيْرِ الحَاجِّ فِيُهَا يَظْهَرُ لِي لِإِثِّحَادِ العِلَّةِ فِيْهِمَا، بَلْ إِنَّ غَيْرَ الحَاجِّ أَوْلَى بِالإِفْطَارِ؛ لأَنَّه لَيْسَ فِي مَوْسِمِ عِبَادَةٍ مَحْضَةٍ كَالْحَجِّ، بَلْ هُوَ بِينَ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ وَهُوَ أَحْوَجُ لِإِظْهَارِ فَرْحَةِ العِيْدِ وَمُشَارَكَتِهِمْ مِنَ الحَاجِّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## ٤) صِيَامُ شَهْرِ رَجَبٍ مُفْرَدًا:

وَهُوَ مِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ النَّفَاقًا، وَكَانَتِ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ تُعَظِّمُهُ كَثِيْرًا، وَكَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِیْنَ زَمَنَ الصَّحَابَةِ يَصُوْمُوْنَهُ، وَكَانَ عُمَرُ وَابنُ عُمَرَ وَابنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَمْنَعُوْنَ النَّاسَ مِنْ صِيَامِهِ عَلَى سَبِيْلِ الإِفْرَادِ وَالتَّخْصِيْصِ، لِدَرَجَةِ أَنَّ هَوُلاءِ عُرِفُوا بِد(أَصْحَابِ صِيَامِهِ عَلَى سَبِيْلِ الإِفْرَادِ وَالتَّخْصِيْصِ، لِدَرَجَةِ أَنَّ هَوُلاءِ عُرِفُوا بِد(أَصْحَابِ رَجَبٍ) أَوْ بِد(الْمُرَجِّبِيْنَ) كَمَا فِي (مُصَنَّفِ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ) وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهُمْ: (إِنَّهَا هُو شَهْرُ تُعَظِّمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ).

وَقَدْ وَرَدَتْ نُصُوْصٌ عَامَّةٌ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ صِيَامِهِ كَحَدِيْثِ أُسَامَةَ المُتَقَدِّمِ وَالذِي فِيْهِ: «... ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ...»، وَالشَّمْعُ لَا يُحِبُّ غَفْلَةَ النَّاسِ، وَهُوَ كَبَقِيَّةِ الشُّهُوْدِ الأُخْرَى، لَكِنَّ الصَّحَابَةَ مَنَعُوْا صِيَامَهُ مُفْرَدًا خَشْيَةً أَنْ يَأْخُذَ مَزِيَّةً لَـمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهَا، ولا سيها وَكُلُّ مَنَعُوْا صِيَامَهُ مُفْرَدًا خَشْيَةً أَنْ يَأْخُذَ مَزِيَّةً لَـمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهَا، ولا سيها وَكُلُّ





وَفِي هَذَا تَنْفِيْرٌ شَدِيْدٌ مِنْ صِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

وَفِي (مُسْنَدِ أَحْمَدَ) عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» وَقَبَضَ أَبُوْ مُوْسَى عَلَى كَفِّهِ، (عِيَاذًا بِالله تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ).

وَقَدْ مَنَعَ مِنْ صِيَامِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ كَعَمْرِو بنِ العَاصِ وَأَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ مِنَ المُحَقِّقِيْنَ.

وَجُمْهُوْرُ الفُقَهَاءِ عَلَى الجَوَازِ بِشَرْطِ اجْتِنَابِ الأَيَّامِ المَنْهِيِّ عَنْهَا كَالجُمْعَةِ وَالعِيْدَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَعَمَلِيًّا فَإِنَّ مَنِ الْتَزَمَ بِشَرْطِ الْجُمْهُوْرِ لَا يَكُوْنُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ.

وَالأَوْلِى اجْتِنَابُهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةٍ؛ إِضَافَةً لِحَدِيْثِ «إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ عَلِيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلْكُ عَلَ

وَهَذَا يُؤَكِّدُ لَنَا وُجُوْبَ الاتِّبَاعِ فِي العِبَادَةِ لَا الابْتِدَاعِ، فَرُبَّ عَمَلٍ ظَاهِرُهُ التَّقَرُّبَ للهِ تَعَالَى لَكِنَّهُ قَدْ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي مَهَاوِي الضَّلَالِ وَالابْتِدَاعِ وَلَا يَكُوْنُ مَحْبُوْبًا للهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.

مَا وَرَدَ فِيْهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، لِذَا فَالأَوْلَى تَرْكُ صِيَامِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّعْظِيْمِ وَالإِفْرَادِ أَوِ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُ مَزِيَّةً شَرْعِيَّةً.

وَلِلحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ رِسَالةٌ لَطِيْفةٌ عِنْوَائْهَا: (تَبْيِيْنُ العَجَبِ فِيهَا وَرَدَ فِي فَضْلِ رَجَبٍ)، خَرَجَ فِيْهَا بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيْهِ فَضْلُ يُميِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ؛ فَكُلُّ الأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ مَا بَيْنَ ضَعِيْفٍ وَمُنْكَرٍ وَمَوْضُوْعٍ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُعْطُوْنَهُ مَزِيَّةً أَكْثَرَ بِلا دَلِيْلٍ، وَلِذَا يَقُوْلُوْنَ: (عِشْ رَجَبًا تَرَ عَجَبًا) أَوْ النَّاسِ يُعْطُوْنَهُ مَزِيَّةً أَكْثَرَ بِلا دَلِيْلٍ، وَلِذَا يَقُولُوْنَ: (عِشْ رَجَبًا تَرَ عَجَبًا) أَوْ الْكَانُ لَا يُعْجُبُهُ العَجَبُ وَلَا الصِّيَامُ فِي رَجَبِ).

لِذَا فالأَوْلَى تَرْكُ صِيَامِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّخْصِيْصِ وَالإِفْرَادِ خَشْيَةَ أَنْ يُفْضِيَ هَذَا لِاعْتِقَادِ فَضْلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ صُورِ البِدْعَةِ الَّتِي قَدْ تَقَعُ.

لِذَا كَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ فِيْهِ: «صُوْمُوْا وَأَفْطِرُوْا»؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ أَصْلِ التَّطَقُّعِ فِيْهِ وَصِيَامِهِ، لَا لِأَنَّهُ شَهْرٌ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الصِّيَامِ لِذَاتِهِ، إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ أَصْلِ التَّطَقُّعِ فِيْهِ وَصِيَامِهِ، لَا لِأَنَّهُ شَهْرٌ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الصِّيَامِ لِذَاتِهِ، إِنَّمَا لِأَنَّهُ كَبَقِيَّةَ شُهُوْرِ السَّنَةِ الأُخْرَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### هِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ:

وَقَدْ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ»، مَرَّتَيْنِ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ).

وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».



وَقَالَ النَّوَوِيُّ: (صَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ الأَئِمَّةِ)، وَمِنْهُمُ الحَاكِمُ.

وَمَنْ ضَعَّفَهُ مِنَ العُلَمَاءِ المُتَقَدِّمِيْنَ كَمَالِكٍ وَأَبِي دَاوُدَ فَإِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادٍ أَوْ إِسْنَادَيْنِ مِمَّا وَقَفُوْا عَلَيْهَا.

وَالعِبْرةُ بِالوُقُوْفِ عَلَى كُلِّ الطُّرُقِ لَا عَلَى بَعْضِهَا، وَلِذَا كَانَ عَلِيُّ بنُ الطَّرُقِ لَا عَلَى بَعْضِهَا، وَلِذَا كَانَ عَلِيُّ بنُ اللَّدِيْنِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: (الحَدِيْثُ إِنْ لَـمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَـمْ تَظْهُرْ عِلَّتُهُ) أَوْ قَرِيْبًا مِنْ هَذَا المَعْنَى.

أَمَّا حُكْمُ صِيَامِ السَّبْتِ فَفِيْهِ خِلَافٌ شَدِيْدٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ:

فَذَهَبَ مَالِكٌ لِلجَوَازِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُضَعِّفُ الحَدِيْثَ.

وَذَهَبَ أَحْمَدُ لِلكَرَاهَةِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ لِحُرْمَةِ صِيَامِهِ عَمَلًا بِحَدِيْثِ الصَّمَّاءِ رَضِيَ اللهُ نَعَالَى عَنْهَا.

وَذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ المَمْنُوْعَ فِي صِيَامِ السَّبْتِ هُو تَعْظِيْمُ اليَوْمِ لِنَاتِهِ، فَيَحْرُمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ صِيَامُهُ لَيْسَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّمَا لِاعْتِبَارِ خَارِجِيٍّ كَأَنْ يُصَادِفَ عَرَفَةَ أَوْ نَحْوِ دَلِكَ فَلا حَرَجَ جَمْعًا بَيْنَ حَدِيْثِ الصَّمَّاءِ خَارِجِيٍّ كَأَنْ يُصَادِفَ عَرَفَةَ أَوْ نَحْوِ دَلِكَ فَلا حَرَجَ جَمْعًا بَيْنَ حَدِيْثِ الصَّمَّاءِ وَبَعْضِ الأَحَادِيْثِ الأُخْرَى الَّتِي تُشِيْرُ إِلى جَوَازِ صِيَامِ السَّبْتِ مِثْلَ حَدِيْثِ: وَبَعْضِ الأَحَادِيْثِ الأُخْرَى الَّتِي تُشِيْرُ إلى جَوَازِ صِيَامِ السَّبْتِ مِثْلَ حَدِيْثِ:

# ٦) صِيَامُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مُفْرَدًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لِذَا ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ كَعَلِيٍّ وَسَلْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرِّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لِحُرْمَةِ إِفْرَادِ الجُمْعَةِ بِالصَّوْمِ.

وَقَرَّرَ ابنُ حَزْمٍ أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَهَذَا قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

بَيْنَهَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ لِلجَوَازِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوهُ نُوْيْهًا.

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ؛ وَلا سيما أَنَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ عِيْدٌ لِلمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ أُسْبُوْعِ.

## ٧) صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لِذَاتِهِ:

جَاءَ فِي (السُّنَنِ) عَنْ عَبدِ الله بنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمًا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِجَاء عِنَبٍ أَوْ عُوْدَ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمًا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِجَاء عِنَبٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرٍ فَلْيَمْضَغُهُ»، وَهُو حَدِيْثُ ثَابِتُ بِمَجْمُوعٍ طُرُقِهِ، وَقَدْ حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ





«لَا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ»، وَاليَوْمُ اللَّبْتِ لَا مَحَالَةَ.

وَهَذَا اخْتِيَارُ ابنِ القيِّمِ، وُهُو عِنْدِي الْأَقْرَبُ لِلصَّوَابِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَمَعَ هَذَا فَلَا يَنْبَغِي الإِنْكَارُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ المُعْتَبَرِ بَيْنَ العُلَمَاءِ ، وَلا سيما فِي المَسَائِلِ ذَاتِ الخِلَافِ الشَّدِيْدِ كَهَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَكَمَا نَقُولُ دَوْمًا: (مَا وَسِعَ السَّلَفَ الصَّالَحَ يَسَعُ مَنْ بَعْدَهُمْ).

وَلَا يَلِيْقُ بِهُدَاةِ الأَنَامِ (وَأَعْنِي أَهْلَ الإِسْلَامِ) أَنْ يَظَلُّوا فِي فَلَكِ الجِلَافِ المُتَكَرِّرِ لِلمَسَائِلِ نَفْسِهَا فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَوْسِمٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَاتٍ المُتَكَرِّرِ لِلمَسَائِلِ نَفْسِهَا فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَوْسِمٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ كَثِيْرَةٍ وَإِيْغَارٍ لِلصَّدُوْرِ وَتَنْفِيْرٍ عَنِ الحَقِّ وَاتِّبَاعِهِ، وَتَعَلَّمُنا لِأَدَبِ شَرْعِيَّةٍ كَثِيْرَةٍ وَإِيْغَادٍ لِلصَّدُورِ وَتَنْفِيْرٍ عَنِ الطَّلِ الطَّلِحِ سَيُوفَّرُ عَلَينا الكَثِيْرَ مِنَ الجَلَافِ الصَّالِحِ سَيُوفِّرُ عَلَينا الكَثِيْرَ مِنَ الجُهْدِ وَالوَقْتِ وَالنَّزَاعِ، مَعَ وُجُوبِ قَبُولِ الحَقِّ وَالانْصِيَاعِ لَهُ، وَرَدِّ البَاطِلِ وَطَرْحِهِ مَهْمَا كَانَ قَائِلُهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# ٨) صِيامُ المَرْأَةِ للتَّطَوُّعِ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ دُوْنَ إِذْنِهِ:

فَفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَان بنِ الْمُعَطِّل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا جَاءَتْ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَنَهُمَا جَاءَتْ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَنَهُمَا خَالَهُ مَنْ وَلَا يُصَلِّي الفَجْرَ حَتَّى إِذَا صَفْوَانَ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي الفَجْرَ حَتَّى

تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَسَأَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ زَوْجَهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهُ إِنَّهَا تُصَلِّي بِسُوْرَتَيْنِ، وَسُوْرةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِيْهَا، وَأَنَا رَجُلُ شَابُّ فَلَا أَصْبِرُ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «لا تَصُوْمُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا...» الحَدِيْثُ.

لِذَلكَ لَا بُدَّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا وَإِلَّا كَانَ صِيَامُهَا مِنَ الصِّيَامِ المَّيَامِ المَّنُوعِ.

فَهَذِهِ هِيَ أَنْوَاعُ الصِّيَامِ المَمْنُوعِ فِي شَرِيْعةِ الإِسْلَامِ مَا بَيْنَ المَكْرُوْهِ وَالمُحرَّمِ، وَحَرِيٌّ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ صِيَامَهَا طَاعَةً للله تَعَالَى، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَلِئَلَّا يُخَالِفَ الشَّرْعَ وَهُوَ يُرِيْدُ القُرْبَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَلِئَلَّا يُخَالِفَ الشَّرْعَ وَهُوَ يُرِيْدُ القُرْبَ مِنْ رَبِّه تَعَالَى.

## ◄ مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوْز لَنْ صَامَ تَطَوُّعًا أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ انْتِهَاءِ اليَوْم؟

الذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيْرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا حَرَجٍ، لِمَا فِي (السُّنَنِ) أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أُمُّ هَانِئ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ يَسَارِهِ، وَكَانَ عَنْهَا، فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ يَسَارِهِ، وَكَانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَدَعَاهَا إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَتْ: إِنِي صَائِمَةُ، النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «المُتَطَوِّعُ أَمِيْنُ (أَوْ أَمِيْرُ) نَفْسِهِ، إِنْ فَقَالَ هَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «المُتَطَوِّعُ أَمِيْنُ (أَوْ أَمِيْرُ) نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».





وَفِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا الْمَتَقَدِّمِ وَالذِي فِيْهِ: «فَإِنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً صَائِمٌ»، فِيْهِ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أُهْدِيَ إِلَيْنَا حَيْسٌ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَكَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِنْهُ وَقَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي (صَحِيْحِهِ).

وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ إِبْطَالَ صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ البَدْءِ بِهِ وَالشُّرُوْعِ فِيْهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُو ﴾ [محمد: ٣٣].

وَالرَّاجِحُ هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْر.

أَمَّا الآيَةُ الكَرِيْمَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا إِبْطَالُ العَمَلِ بِمُحْبِطَاتِ الأَعْمَالِ كَالَنِّ وَالرِّدَّةِ وَالرِّيَاءِ، كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ المُفَسِّرِيْنَ.

لِذَا ذَكَرَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بأنَّ الجَاهِلَ بِأَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ هُوَ مَنْ يَخْتَجُّ بِهَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

وَذَهَبَ الشَّوْكَانِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا فِي إِبْطَالِ الأَعْهَالِ مُطْلَقًا، فَهِي مِنَ الْعَامِّ، وَحَدِيْثُ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مِنَ الْحَاصِّ، وَالْحَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى العَامِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ.

لِذَا فَالرَّاجِحُ مَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَبِهَذَا انْتَهَى الحَدِيْثُ عَنْ أَحْكَامِ مُطْلَقِ الصِّيَامِ، وَسَيَتْبَعُهُ الحَدِيْثُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى عَنْ أَحْكَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَبِيْلِ الخُصُوْصِ، وَالحَمْدُ للهِ اللهِ تَعَالَى عَنْ أَحْكَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَبِيْلِ الخُصُوْصِ، وَالحَمْدُ للهِ اللهِ تَعَالَى عَنْ أَحْكَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَبِيْلِ الخُصُوْصِ، وَالحَمْدُ للهِ اللهِ يَبِيْعُمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.







## وَيَتَضَمَّنُ:

١) سَبَبَ التَّسْمِيَةِ. ٩) عَلَى مَنْ يَجِبُ.

٢) مَشْرُوْعِيَّةَ قَوْلِ (رَمَضَانَ). ١٠ ) أَهْلَ الأَعْذَارِ.

٣) فَضَائِلَ الشَّهْرِ. ١١) مَسَائِلَ فِي قَضَاءِ رَمَضَان.

٤) حُكْمَهُ. ١٢) سُنَا رَمَضَانيَّةً.

٥) حُكْمَ تاركِهِ. ١٣) لَيْلَةَ القَدْرِ.

٦) مَتَى فُرِضَ. ١٤) الدُّرُوْسَ المُسْتَفَادَةَ مِنْهُ.

٧) مَرَاحِلَ مَشْرُ وْعِيَّتِهِ. (١٥) بِدَعًا رَمَضَانيَّةً.

٨) أَحَكَامَ ثبوتِهِ وانتهائِهِ.
 ١٦) أَحَادِيْثَ ضَعِيْفَةً في الصِّيَامِ ورَمَضَان.



#### أُوَّلًا: سَبَبُ التَّسْمِيَةِ

ذَكَرَ بعضُ أهلِ العِلْمِ أنَّ اسمَ (رَمَضَانَ) مأخوذٌ مِنَ الرَّمَضِ وهيَ الحِجَارةُ المُلْسَاءُ التي تحرِقُ مَنْ يَقِفُ عَلَيْهَا عِنْدَ الظَّهِيْرَةِ وشِدَّةِ الحَرَارَةِ، وهَذَا الشَّهُرُ يَحْرِقُ الذُّنُوْبَ كَفِعْلِ الحِجَارةِ المُلْسَاءِ المُحْرِقَةِ.

وَقِيْلَ: لَمَّا جَاءَ العَرَبُ يَنْقُلُوْنَ أَسْهَاءَ الشُّهُوْرِ القَدِيْمَةِ إِلَى أَسْهَاءَ جَدِيْدَةٍ يَصْطَلِحُوْنَ عَلَيْهَا جَعَلُوْا لِكُلَّ شَهْرِ اسْمًا بِنَاءً عَلَى مَا يَقَعُ فيه، فَوَجَدُوْا أَنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ جَاءَ في شِدَّةِ الحَرِّ فَسُمِّيَ رَمَضَانُ؛ أَيْ مِنَ الرَّمْضَاءِ؛ وَهِيَ شِدَّةُ الشَّهْرَ قَدْ جَاءَ في شِدَّةِ الحَرِّ فَسُمِّيَ رَمَضَانُ؛ أَيْ مِنَ الرَّمْضَاءِ؛ وَهِيَ شِدَّةُ الشَّهْرَ قَدْ جَاءَ في شِدَّةِ الحَرِّ فَسُمِّيَ رَمَضَانُ؛ أَيْ مِنَ الرَّمْضَاءِ؛ وَهِيَ شِدَّةُ الضَّحْرَاءِ.

وعَلَى هَذَا فَشَهْرُ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ هُوَ شَهْرُ التَّوبَةِ وَالإِنَابَةِ للهِ تَعَالَى، وَشَهْرُ الذِّكْرِ وَالقُرْآنِ الكَرِيْمِ، وَشَهْرُ التَّغْيِيْرِ وَشَهْرُ الذِّكْرِ وَالقُرْآنِ الكَرِيْمِ، وَشَهْرُ التَّغْيِيْرِ لِلأَحْسَنِ وَالأَكْمَلِ وَالأَطْهَرِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَطَهُّرٍ مِنَ الآثَامِ وَآثَارِهَا.



## ثَانِيًا: مَشْرُوعيَّةٌ قَوْلِ (رَمَضَانَ)

جُمُهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ (رَمَضَان) دُوْنَ قَيْدِ (شَهْرِ)، وَخَالَفَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فَمَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ مُجُاهِد وَالْحَسَنِ البَصْرِيِّ لِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَالَ: «لا تَقُوْلُوْا رَمَضَانَ؛ فإنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ في قَالَ: «لا تَقُوْلُوْا رَمَضَانَ؛ فإنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ في (السُّننِ الكُبْرَى)، لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ؛ فِيْهِ أَبُوْ مَعْشَرٍ نَجِيْحُ السِّنْدِيُّ ضَعَيْنٍ وَيَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُهُمَا.

وهُنَاكَ أَحَاديثُ أُخْرَى صَحيحةٌ فيها (رَمَضَانَ) دونَ (شَهْرِ رَمَضَانَ)، مِثْلُ ما رَوَاهُ النسائيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفَتَّحُ فِيْهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَتُغَلَّقُ فِيْهِ أَبُوابُ الجحِيْم...».

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي هَذَا القِسْمِ.

وَالْحِكَايَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ ضَعِيْفَةٌ كَمَا قَالَ البَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

لِذَا فَالرَّاجِحُ مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ.

\* \* \*



### ثَالِثًا: فَضَائلُ الشَّهْرِ

وَرَدَتْ نُصُوْصُ مُ**تَوَاتِرَةٌ** فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُوْرِ وأَحَبُّهَا إلى الله تَعَالَى، ومِنْ هَذِهِ الفَضَائِلِ:

١) أَنَّه شَهْرٌ نَزَلَتْ فيه الكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ كَالقُرْآنِ الكَرِيْمِ وغَيْرِهِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ونُزُوْلُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ كَانَ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوْظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي رَمَضَانَ؛ ومَا ذَاكَ إِلَّا لِمَنْزِلَةِ هَذَا الشَّهْرِ الكَرِيْمِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ نَزَلَ بعد ذلك عَلَى حَسبِ الحَوَادِثِ.

ومِنْ عَادَةِ الْمُلُوْكِ أَنْ يَخْتَارُوْا أَوْقَاتًا فَاضِلَةً لإِصْدَارِ مَرَاسِيْمِهِمْ، ورَبُّ العَالَيْنَ هُوَ مَلِكُ المُلُوْكِ، ولَهُ المَثَلُ الأَعَلَى في كُلِّ كَمَالٍ وَجَلَالٍ وجَمَالٍ.

رَوَى أَحِدُ فِي (مُسْنَدِهِ) عَنْ وَاثِلَةً بِنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِنْجِيْلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِنْجِيْلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ».

# ٢) أَنَّه شَهْرٌ تُفَتَّحُ فيه أَبْوَابُ الجِنَانِ والخَيْرَاتِ وتُغَلَّقُ فيه أَبْوَابُ النَّيْرَانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتَّحَتْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، (وفي رِوَايَةٍ: أَبُوابُ السَّمَاءِ، (وفي رِوَايَةٍ: أَبُوابُ الجَنَّة)، (وفي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَبُوَابُ الرَّحْمَةِ)، وغُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، والرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لمسلم.

وعِنْدَ الترمذيِّ فِي (جَامِعِهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْ فُوْعًا: 
«إذا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ ومَرَدَةُ الجِنِّ، وغُلِّقَتْ 
أَبُوابُ النِّيْرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وفُتِّحَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُعْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، 
ويُتَادِي مُنَادٍ: يا بَاغِيَ الخيرِ أَقْبِلْ، ويا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، 
وذُلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

وعِنْدَ النسائيِّ فِي (سُنَنِهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تفتَّحُ فيه أَبُوَابُ السَّمَاءِ وتُعَلَّقُ فيه أَبُوَابُ الجَحِيْمِ، وتُعَلَّلُ فيه مَرَدَةُ الشَّياطينِ، للهِ فيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ حيرَهَا فَقَدْ حُرِمَ».

# ٣) أَنَّهُ سَبَبٌ لِغُفْرَانِ الذُّنُوْبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ



وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ صَامَ رَمَضَان إِيْهَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ومَعْنَى (إِيْمَانًا): أَيْ إِيهانًا باسْتِحْبَابِ لَيْلَةِ القَدْرِ وَوُجُوْبِ رَمَضَانَ. ومَعْنَى (احْتِسَابًا): أَيْ لِلأَجْرِ والثَّوَابِ فيهها.

وعِنْدَ الترمذيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْ فُوْعًا: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، ورَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، ورَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ».

وَقَوْلُهُ (رَغِمَ أَنْفُ): هُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِالذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَالصَّغَارِ فِي الدُّنْيَا وَالاَّزْفِ وَالصَّغَارِ فِي الدُّنْيَا وَالاَّزْفُ مَوْضِعُ وَالإَنْصَاقُ بِالتُّرَابِ، وَالأَنْفُ مَوْضِعُ العِزَّةِ وَالأَنْفَةِ فِي الإِنْسَانِ، وَإِلْصَاقُهُ بِالتُّرَابِ كِنَايَةٌ عَنِ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ.

والذُّنُوْبُ التي تُغْفَرُ هي الصَّغَائرُ، ولا بدَّ للكَبَائِرِ مِنْ تَوْبَةٍ كَمَا تَقَدَّم عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا: «الصَّلَواتُ الجُمهورِ، وذَلِكَ لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا: «الصَّلَواتُ الجُمهُ فَوْ عَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا فَا الصَّلَواتُ الخَمْسُ والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ ورَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إذا الجَيْبَتِ الكَبَائِرُ » رَوَاهُ مسلمٌ.

# ٤) أَنَّه شَهْرُ العِتْقِ مِنَ النَّارِ واسْتِجَابِةِ الدُّعَاءِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لللهُ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي (المُسْنَدِ).

وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْ فُوْعًا: «إِنَّ لله تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ» رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وفيه ضَعْفٌ يسيرُ يَنْجَبِرُ بها قَبْلَهُ؛ لِذَا فَالْحَدِيْثُ ثَابِتٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

# ٥) صِيَامُهُ مِنْ أَعْمَالِ الصِّدِّيْقِيْنَ والشُّهَداءِ وَصِفَاتِمِمْ:

عَنْ عَمْرِوِ بِنِ مُرَّةَ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: يا رَسُوْلَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ الله، وَصَلَّيْتُ الخَمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنا؟ فَقَالَ له رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «مِنَ الصِّدِيْقِيْنَ والشُّهَدَاءِ». رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ في (صَحِيْحِهِ).

#### ٦) أَنَّه شَهْرٌ فيه لَيْلِةُ القَدْرِ:

وهِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ كَمَا فِي سُوْرَةِ القَدْرِ، مَنْ قَامَهَا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ كَمَا فِي الحَدِيْثِ الذِي مَرَّ قَبْلَ قَلِيْلٍ، وَسَيَأْتِي مَزِيْدُ حَدِيْثٍ عَنْهَا.



القسم الثاني: أحكام رمضان

# رَابِعًا: حُكْمُهُ

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الوَاجِبِ، وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الله تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُنْ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَمُونَ اللهِ ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَهُ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَمُونَ اللهُ ﴿ وَأَن اللهُ عَلَمُونَ اللهُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُونَ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومَعْنَى (كُتِبَ عَلَيْكُم): فُرِضَ وَلَزِمَ وَصَارَ وَاجِبًا عَلَيْكُمْ.

وَالْأَيَّامُ المَعْدُوْدَاتُ فِي الآيةِ هِيَ أَيَّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ الَّنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:... (وَذَكَرَ منها) صَوْمِ رَمَضَانَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَمِثْلُهُ حَدِيْثُ جِبْرِيْلَ الطَّوِيْلُ المشْهُوْرُ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ).

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَماءُ عَلَى أَنَّ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإسلامِ، وَوَاجِبٌ شَرْعِيٌّ لَازِمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تحقَّقَتْ فِيْهِ شُرُوْطُ الأَهْلِيَّةِ التي سَيَأْتِي ذِكْرُهَا. لِهِذَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالَحُ يُعَظِّمُوْنَ هَذَا الشَّهْرَ الكَرِيْمَ وَيَجْتَهِدُوْنَ فيه ولا سيها في إِقْبَالهِمْ عَلَى القُرْآنِ الكَرِيْمِ أَشَدَّ مِنْ حَالهِمْ طِيْلَةَ العَامِ؛ لأَنَّه زَمَنُ مُبَارَكٌ وفَاضِلُ وحَبِيْبٌ إلى الله تَعَالى.

ونَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ التَّقْصِيْرِ الشَّيءُ الكثيرُ، فَكَانَ أَحْرَى بِنَا أَنْ نَجْتَهِدَ مثلَهُمْ ونَقُوْلَ:

أَنَا مُذْنِبٌ أَنَا مُسْرِفٌ أَنَا عَاصِي هُوَ رَاحِمٌ هُوَ غَافرٌ هُوَ كَافِي أَنَا مُسْرِفٌ أَنَا عَاصِي فَلَتَغْلِبَنْ أَوْصَافُهُ أَوْصَافِهُ أَوْصَافِهُ أَوْصَافِهُ أَوْصَافِهِ

وقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالَحُ رِضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمِ يَسْأَلُوْنَ اللهَ تَعَالَى سِتَّةَ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَعْدَهَا أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ اللهَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَعْدَهَا أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ القَادِمَ إِقْرَارًا مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ، ومَعْرِفَةً بِحَلاوَةِ العِبَادَةِ فيه، ولِسَانُ حَالِمُ يَقُوْلُ:

سَلامٌ مِنَ الرَّحْنِ كُلَّ أُوَانِ عَلَى خَيْرِ شَهْرٍ قَدْ أَتَى وَزَمَانِ سَلامٌ عَلَى شَهْرِ الصِّيَام فَإِنَّه أَمَانٌ مِنَ الرَّحْنِ كُلَّ أَمَانِ







القسم الثاني: أحكام رمضان

لِذَلكَ يَكْفُرُ بِاللهِ تَعَالَى ويُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا عَنِ الإِسْلامِ كُلُّ مَنْ أَنْكَرَ فَرْضِيَّتَهُ ؟ لأَنَّه مَعْلُوْمٌ مِنَ الدِّيْنَ بِالضَّرُوْرَةِ إلَّا مَنْ كَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ عِنْدَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مَقْبُوْلٌ.

\* \* \*



## خَامِسًا: حُكْمٌ تَارِكِهِ

اتَّفقَ العُلَماءُ عَلَى أَنَّ تاركَ صِيَام رَمَضَانَ قَدْ فَعَلَ أَمْرًا مُنْكرًا وكَبِيْرَةً مِنَ الكَبَائِرِ التي يَسْتَحِقُّ عليها العَذَابَ الشَّدِيْدَ والعُقُوْبَةَ الرَّادِعَةَ.

وَالضَّبْعُ: العَضُدُ؛ وَمِنْهُ اشْتُقَ الاضْطِبَاعُ لِلْمُحْرِمِ.

والأَشْدَاقُ: جَوَانِبُ الفَمِ أَسْفَلَ الخَدِّ.

والعُرْقُوْبُ: هُوَ مُؤخِّرَةُ القَدَمِ تَقْرِيْبًا مُمَّا بيْنَ الكَعْبَيْنِ.

فإذا كَانَ هَذَا الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ والعَذَابُ الأَلِيْمُ لَمَنْ صَامَ لَكِنَّهُ تَعَمَّدَ الإِفْطَارَ اللَّافِيْمُ لَنْ صَامَ لَكِنَّهُ تَعَمَّدَ الإِفْطَارَ اللَّهِ فَطَارَ قَبْلَ مَوْعِدِ الإِفْطَارِ المُعْتَبَرِ شَرْعًا بِقَلِيْلٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ تَعَمَّدَ الإِفْطَارَ أَوْلَا مَوْعِدِ الإِفْطَارِ المُعْتَبَرِ شَرْعًا بِقَلِيْلٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ تَعَمَّدَ الإِفْطَارَ أَوْ الوَقْتِ أَوْلَمْ يَصُمْ أَصْلًا؟



## لا شَكَّ أَنَّهُ أَشَدُّ ذَنْبًا وأَعْظَمُ عُقُوْبَةً، واللهُ تَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي حُكْمِ تَكْفِيرِ تَارِكِ صِيَامِ رَمَضَانَ، والجُمهورُ عَلَى عَدَمِ كُفْرِهِ إِذَا كَانَ مُقِرًّا بِالفَرْضِيَّةِ لَكِنَّهُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ ويُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الرِّدَّةِ عَنْ دِيْنِ الإِسْلَامِ، لَكِنْ مَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِيْنٍ فَلَا يَزُوْلُ عنه إلَّا بِيقِيْنٍ الرِّسْلَامِ، لَكِنْ مَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِيْنٍ فَلَا يَزُوْلُ عنه إلَّا بِيقِيْنٍ وَفَاجِرٌ مِثْلِهِ أَو أَشَدَّ منه، ولا دَلِيْلَ عَلَى كُفْرِهِ، بَلْ يُقَالُ عَنْهُ بِأَنَّه عَاصٍ وجُرِمٌ وفَاجِرٌ وغيرُ ذَلِكَ مِنَ الأَوْصَافِ الذَّمِيْمَةِ.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: (عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ مُقَرَّرُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِلَا مَرَضٍ أَنَّه شَرُّ مِنَ الزَّانِي ومُدْمِنِ الْخَمْرِ، بَلْ يَشُكُّوْنَ فِي إِسْلَامِهِ، ويَظنُّوْنَ بهِ الزَّانِي ومُدْمِنِ الْخَمْرِ، بَلْ يَشُكُّوْنَ فِي إِسْلَامِهِ، ويَظنُّوْنَ بهِ الزَّنْدَقَةَ والانْحِلَال).





# سَادِسًا: مَتَى فُرِضَ

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ فَرْضِيَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِللَّ لِلهِجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ؛ فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، الثَّانِي مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ، وَأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَامَ تِسْعَ رَمَضَاناتٍ.

وَقَد نَقَلَ ابنُ المُنْذِر وَالقُرْطُبيُّ وَابنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا.

وَالحِكْمَةُ الكُبْرَى مِنْ فَرْضِيَّةِ صِيَام رَمَضَانَ هِيَ تَحْصِيْلُ التَّقْوَى كَمَقْصِدٍ وَالحِكْمَةُ الكُبْرَى مِنْ فَرْضِيَّةِ صِيَام رَمَضَانَ هِي تَحْصِيْلُ التَّقُوَى كَمَقْصِدٍ أَسَاسٍ، إِضَافَةً لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَقَاصِدِ مُطْلَقِ الصِّيَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ السَّيَامِ لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ السَّيَامِ لَعَمْ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ أَلْفِي عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وَلِذَلِكَ فَالعَاقِلُ اللَّبِيْبُ يَجْتَهِدُ فِي صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ طَاعَةً للهِ تَعَالَى وَنُصْبَ عَيْنَيْهِ تَحْصِيْلُ هَذِهِ الْخَصْلَةِ الثَّمِيْنَةِ الَّتِي بِهَا سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ.

وَ (التَّقْوَى): تَوْحِيْدُ اللهِ تَعَالَى وَاتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ.





#### وَهَذِهِ الْمَرَاحِلُ هِيَ:

المُرْحَلَةُ الأُوْلَى: صِيَامُ عَاشُوْرَاء وُجُوْبًا فِي العَامِ يَوْمًا وَاحِدًا.

المَوْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّخْييرُ بينَ صِيَامِ رَمَضَانَ أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِيْنٍ عَنْ كُلِّ يومٍ مَعَ أَفْضَلِيَّةِ الصَّوْمِ:

قَالَ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَي اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَالَ سَلَمَةُ بِنُ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: «لَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ فَطِيقُونَهُ وِلَا نَزَلَتْ: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ لَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللللللَّاللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا

ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمٍّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ: وُجُوْبُ صِيَامِ رَمَضَانَ دونَ تَخْيِيْرٍ، لَكِنَّ مَنْ أَفْطَرَ وصَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ واسْتَيْقَظَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا يَجُوْزُ له أَنْ يَأْكُلَ أَوْ أَنْ يَقْرُبَ المَعْرِبَ والعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ واسْتَيْقَظَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا يَجُوْزُ له أَنْ يَأْكُلَ أَوْ أَنْ يَقْرُبَ أَهْلَهُ، إِنَّمَا يَنْتَظِرُ إلى وَقْتِ الإِفْطَارِ التَّالِي مِنَ الغَدِ:

رَوَى البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) عن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا

# سَابِعًا: مَرَاحِلٌ مَشْرُوْعِيَّتِهِ

ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صِيَامٌ وَاجِبٌ عَلَى الْسُلِمِيْنَ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلهِجْرَةِ.

وَيَرَى جَمَاهِيْرُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ نُسِخَ وُجُوْبُ عَاشُوْرَاء وَبَقِيَ استحبابُ صِيَامِهِ إلى يوم القِيَامَةِ.

وَفِي هَذَا عِدَّةُ أَحَادِيْثٍ فِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ).

أَمَّا شَهْرُ رَمَضَانَ: فَقَدْ فُرِضَ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ تَهْيِئَةً لِنُفُوْسِ المسْلمينِ لتَقَبُّلِ هَذَا الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الغَرِيْبِ عَبَّا اعْتَادُوْه، كَمَا وَقَعَ فِي الْخَمْرِ مَّامًا؛ إِذِ العَرَبُ مَا كَانَتْ تُطِيْقُ الصَّوْمَ أُو تَعْرِفُهُ، وكَانَ شَيْئًا خَارِجًا عَنْ قَامُوْسِ إِذِ العَرَبُ مَا كَانَتْ تُطِيْقُ الصَّوْمَ أُو تَعْرِفُهُ، وكَانَ شَيْئًا خَارِجًا عَنْ قَامُوْسِ ثَقَافَتِهَا وَحَيَاتَهَا.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلَمَّا كَانَ فَطْمُ النَّفُوْسِ عَنْ مَأْلُوْفَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا مِنْ أَشَقِّ الأُمُوْرِ وَأَصْعَبِهَا تَأَخَّرَ فَرْضُهُ إِلَى وَسَطَ الإِسْلامِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ لَمَّا مَنْ أَشَقِّ الأُمُوْرِ وَأَصْعَبِهَا تَأَخَّرَ فَرْضُهُ إِلَى وَسَطَ الإِسْلامِ بَعْدَ الْهُجْرَةِ لَمَّا تَوَطَّنَتُ النَّفُوْسُ عَلَى التَّوْجِيْدِ وَالصَّلَاةِ وَأَلِفَتْ أَوَامِرَ القُرْآنِ فَنْقِلَتْ إِلَيْهِ بِالتَّدْرِيْجِ).



فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنَّ قَيْسَ بنَ صِرْمَةَ الأَنْبَارِيَّ (المازنيَّ الأنصاريَّ) كَانَ صَائمًا فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ

أَتَى امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا

انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ

فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]،

فَفَرِحُوا فَرَحًا شَدِيْدًا.

المَّرْ حَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ كَالثَّالِثَةِ دُوْنَ مَنْعِ الأَكْلِ إِذَا نَامَ لَيْلًا وَاسْتَيْقَظَ قَبْلَ الفَجْرِ:

وَهِيَ الصُّوْرَةُ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَالتي يَجْرِي عَلَيْهَا عَمَلُ المسلمينَ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

\* \* \*

# ثَامِنًا: أَحْكَامٌ ثُبُوْتِهِ وانْتِهَائِهِ

★ مَسْأَلَةٌ: بِمَ يَثْبُتُ وُجُوْبُ رَمَضَانَ؟ وَبِمَ يَنْتَهِي هَذَا الوُجُوْبُ؟

يَثْبُتُ وُجُوْبُ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِأَحَدِ أَمرينِ لَا ثَالَثَ لَهُمَا:

الأَمْرِ الأَوَّل: أَلَّا يُرَى هِلَالُ رَمَضَانَ بَعْدَ تَحَرِّيْهِ، وَيُكْمِلُ النَّاسُ شَهْرَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا.

وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الْيَقِيْنَ أَنَّ الْيَوْمَ الذِي بَعْدَهُ هُوَ الْأَوَّلُ مِنْ رَمَضَانَ لِقَوْلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «فَإِذَا غُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ تَلَاثِيْنَ يَوْمًا».

الأَمْرِ الثَّانِي: أَنْ يُرَى هِلَالُ رَمَضَانَ.

بِمَعْنَى: أَنْ يَصِلَ الناسُ إلى يومِ التَّاسِعِ وَالعشرينَ مِن شَهْرِ شَعْبَانَ، وَهُنَا يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَرَّوا الهِلَالَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا قَبْلَهَا، وَأَنْ يَتَحَرَّوا الهِلَالَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا قَبْلَهَا، وَأَنْ يَتَحَرَّوا الهِلَالَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا قَبْلَهَا، وَأَنْ يَتَحَرَّوا الهِلَالَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّاخِاتِ وَيَنْظُرُوْا؛ هَلْ يَخْرُجُوْا إلى البَوَادِي، وَيَرْقَوْا عَلَى رُؤُوسِ الجِبَالِ الشَّاخِاتِ وَيَنْظُرُوْا؛ هَلْ ظَهَرَ هِلَالُ رَمَضَانَ أَمْ لَا، وَبِظُهُوْرِهِ يَثْبُتُ الوُجُوْبُ.

وَإِنَّ مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ الْمَتَأَخِّرَةِ أَنَّ أَغْلَبَ الحَكُوْمَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ تُشَكَّلُ لِجَانًا شَرْعِيَّةً أَوْ مَا يُشْبِهُ غُرَفَ العَمَلِيَّاتِ؛ تَتَكَوَّنُ مِنْ عُلَهَاءِ الشَّرْعِ وَبَعْضِ القُضَاةِ وَخُبَرَاءِ الفَلَكِ والفَضَاءِ، مَعَ تَتَكَوَّنُ مِنْ عُلَهَاءِ الشَّرْعِ وَبَعْضِ القُضَاةِ وَخُبَرَاءِ الفَلَكِ والفَضَاءِ، مَعَ



حُضُوْرِ وَسَائِلِ الإِعْلامِ المُخْتَلِفَةِ، ويُرْسِلُونَ مَنْدُوْبِيْنَ ثِقَاتٍ وأُمَنَاءَ إِلَى السُّهُوْلِ وَأَعَالِي الجِبَالِ، وإلى الأَمَاكنِ التي يَغْلُبُ عَلَى الظنِّ أنه يمكنُ أن يُرى فيها الهِلالُ، فإذا ظَهَرَ الهِلالُ وتَأَكَّدُوْا منه يَتِمُّ الإِعْلانُ عن ذلك بِشَكْلٍ رَسْمِيٍّ ومعْلَنِ لكلِّ النَّاسِ.

وَدَلِيْلُ هَذَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَمِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ومَعْنَى (شَهِدَ): أي عَلِمَ عِلْمًا جَازِمًا ويَقِيْنِيًّا كَأَنَّهُ يَرَاهُ ويُشَاهِدُهُ.

ومَعْنَى (الشَّهْر): أي القَمَرَ؛ سُمِّي بذلكَ لِوُضُوْحِهِ وشُهْرَتِهِ.

ومَعْنَى ( شَهِدَ الشَّهْرَ): أي رَأَى اسْتِهْلَالَ القَمَرِ أو عَلِمَهُ علَمًا جَازِمًا أَكِيْدًا.

جَاءَ في (الصَّحيحينِ) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيْثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم بألفاظٍ مُتَقَارِبةٍ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُوْمُوْ الرُوْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فإذا غُمَّ عليكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا».

وفي لَفْظٍ: «غُبِّي عَلَيْكُمْ»، والمَعْنَى وَاحِدٌ.

فَإِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ: فَقَدْ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «صُوْمُوْا لِرُوْيَةِهِ» أي: اجعلوا سببَ الصِّيَامِ رؤية الهلال.

وَالْهِلَالُ هُوَ القَمَرُ، وَلَا يُسمَّى هِلَالًا فِي لُغَةِ العَرَبِ إِلَّا فِي الليلَةِ الأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللللَّةُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللْمُلْمُ الللللِّهُ الللللِّةُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللِّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْم

وَرُؤْيَةُ الْهِلَالِ لَا تَخْلُوْ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثِ حَالَاتٍ:

الحَالَةِ الأُوْلى: أَنْ يُكْمِلَ النَّاسُ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، وَهُنَا لا بدَّ عليهم أن يتحرَّوا الهلال، فإذا رأوه:

فَهُنَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اليومَ التَّالِي للتَّاسِعِ والعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ هو الأُوَّلُ من رَمَضَانَ، ويكونُ شَهْرُ شَعْبَانَ في هَذَا العَامِ تسعةً وعشرينَ يومًا بلا خِلَافٍ بين العُلَمَاءِ عَلَى هذا؛ لأنَّ الشَّهْرَ القَمَرِيَّ إِمَّا تسعةٌ وعشرونَ يومًا أو ثلاثونَ يومًا لحديثِ ابنِ عمر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهرُ هَكَذَا» وبسَطَ أصابِعَهُ العَشْرَ، «وهَكَذَا» وبسَطَ العَشْرَ ثُمَّ قال: «وهَكَذَا» وبسَطَ العَشْرَ ثُمَّ قال: «وهَكَذَا» وبسَطَ العَشْرَ ثُمَّ قال: «وهَكَذَا» وبسَطَ العَشْرَ ثُمَّ قال. «وهَكَذَا» وبسَطَ العَشْرَ ثُمَّ قال.

فَصَارَ الشَّهْرُ القَمَرِيُّ الذي تَرْتَبِطُ بِهِ أَحْكَامُ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ إِمَّا تسعةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثُوْنَ يَوْمًا.

الحَالَةِ الثَّانِيَةِ: أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ لِرُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَيَكُوْن الجَوُّ صَحْوًا؛ لا غُبَارَ فِيْهِ وَلا سُحُبَ تَحُوْلُ دُوْنَ رُؤْيَةِ الهِلَالِ وَلَكِنَّهُمْ لمْ يَرَوْهُ:

فَهُنَا أَجْمَعَ أهلُ العلمِ عَلَى أَنَّ اليومَ التَّالِي هو الثَّلاثونَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ ولَيْسَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ.



القسم الثاني: أحكام رمضان

الحَالَةِ الثَّالِثَةِ: أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ لِتَحَرِّي الهِلَالِ مَسَاءَ التَّاسِعِ والعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ، ويكونُ هُنَاكَ غُبَارٌ أو سُحُبٌ تَحُوْلُ دُوْنَ رُوْيَةِ النَّاسِ للهِلَالِ إن كَانَ مَوْجُوْدًا، وَهَذَا قَيْدٌ مُهِمٌّ:

فَهُنَا اختلفَ الفُقَهَاءُ فِي اليومِ الذي يَعْقُبُ التاسعَ والعشرينَ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُوْرَيْنِ، ويُسَمَّى هَذَا اليومُ (بِيَوْمِ الشَّكِّ) كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِوُقُوْعِ الشَّكِّ فَي كَوْنِهِ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ أَمْ لَا:

فالقولُ الأولُ: أنَّ اليومَ التَّالِي هو الأوَّلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، وأنه يجبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوْا هَذَا اليومَ مِنْ بابِ الاحتياطِ حَتَّى لا يذهبَ يومٌ منْ أيام رَمَضَانَ.

وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ -رغْمَ أَنَّ شيخَ الإسلامِ ابنَ تَيْمِيَّةَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُوْنَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِهَذَا القَوْلِ، وَذَكَرَ ابنُ مُفْلِحٍ أَنَّه لَمْ يَقِفْ عَلَى نَصِّ صَرِيْحِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِالوُجُوْبِ وَلَا أَمَرَ بِهِ -.

وَأَكَّدُوْا مَذْهَبَهُمْ هَذَا بِهَا جَاءَ فِي (الصَّحيحينِ) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ؛ فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ».

وَقَالُوْا مَعْنَى (فَاقْدُرُوْا لَهُ): أَيْ ضَيِّقُوْا عَلَى شَهْرِ شَعْبَانَ، فَشَهْرُ شَعْبَانَ اللهُ وَقَالُوْا مَعْنَى اللهُ وَقَالُوْا مَعْبَانَ إِمَّا تسعةٌ وعشرونَ يومًا أو ثلاثونَ يومًا، والتَّضييقُ عليه بِأَنْ نَجْعَلَهُ

تسعةً وعشرين يَوْمًا عَمَلًا بِهَذَا الحَدِيْثِ.

وأكَّدُوْا عَلَى أَنَّ مَعْنَى التَّقْدِيْرِ هُوَ التَّضْيِيْقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُكَأَتُ اللّهُ يَشْطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ۚ ﴾ [القصص: ٨٦] أَيْ: يَبْسُطُ وَيُضَيِّقُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ نَبِيّهِ يُونْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِر عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: وبقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ نَبِيّهِ يُونْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِر عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] أَيْ: فَظَنَّ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ.

فَقَالُوا: التَّقْدِيْرُ وَالقَدْرُ مِن مَعَانِيْهِمَ إِنَّ فِي لُّغَةِ العَرَبِ: التَّضييقُ.

ودَعَّمُوا مَذْهَبَهُمْ هَذَا بِهَا جَاءَ فِي (مُسْنَدِ الإمامِ أَحمدَ) مِنْ طَرِيْقِ نَافِعٍ مَوْلَى عبد الله بنِ عمرَ عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنه كَانَ إِذَا انتهى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنه كَانَ إِذَا انتهى اليومُ التاسعُ والعِشْرون (يَبْعَثُ أَحَدًا لِيَنْظُرُ هَلْ يرى الهِلالُ أَمْ لَا)؛ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْمٌ صَامَ، وَإِذَا لَم تَكُنْ ثَمَّةَ غُيُومٌ ولم يَرَ الهلالَ أَفْطَرَ.

فَقَالَ الحنابلةُ: ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما هو الذي رَوى حديث: «صُوْمُوْ الرُوْيَةِ، وَأَفْطِرُوْ الرُوْيَةِ»، والرَّاوي أَدْرَى بِمَرْوِيّهِ وأَعْرَفُ بها رَوَى، فَقُدِّمَ مَذْهَبُهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ ولا سيها أنَّ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ أَيَّدَتْ فَهْمَهُ لَمْنَى (فَاقْدُرُوْا).

وَقَالُوْا: (مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ)، وَهَذَا مِنْ بَابِ الاَحْتِيَاطِ المَطْلُوْبِ شَرْعًا، وَالاَحْتِيَاطُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَصُوْمُ؛ لِأَنَّه لَوْ لَمْ يَصُمْ



وَأَفْطَرَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّه رَمَضَانُ فَإِنَّهُ لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الوَرَاءِ، وَلا يُمْكِنُهُ الاسْتِدْرَاكُ؛ لِذَا مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ، فَوَجَبَ صِيَامُ هَذَا اليَوْم الذِي يُشَكُّ فِيْهِ.

وَمْعَنَى (الاحْتِيَاطِ) فِي الوُجُوْبِ هَهُنَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُمْ يُوْجِبُوْنَ الصِّيَامَ وَيَسْتَحِبُّوْنَ قِيَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ احْتِيَاطًا وَلَكِنَّهُمْ لَا يُرَتِّبُوْنَ عَلَيْهِ أَحْكَامًا أُخْرَى كَحُلُوْلِ الدَّيْنِ أَوْ وُقُوْعِ الطَّلَاقِ مَثَلًا إِذَا عُلِّقًا بِأَوَّلِ رَمَضَانَ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اليومَ التَّالِي هُوَ الثلاثونَ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَا يَجُوْزُ صِيَامُهُ عَلَى أَنَّه الأَوَّلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيْرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَهَوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَد.

وأَيُّدُوا مَذْهَبَهُمْ هَذَا بِأُدِلَّةٍ كثيرةٍ، منها:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

قَالُوْا: مَا دَامَ أَنَّ الهِلالَ لَمْ يَرَه أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فَلَا صَوْمَ.

وَأَكَدُوْا هَذَا أَيْضًا بِهَا فِي (الصَّحيحينِ) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْن، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَليَصُمْهُ».

وَالمَعْنَى: أَنَّ مَنْ كَانَ مُعْتَادًا عَلَى صِيَامِ الإثنينِ وَالْخَمِيْسِ أَوْ صِيَامٍ يَوْمٍ

وَإِفْطَارِ يَوْمِ آخَرَ مَثَلًا فَهَذَا يَسْتَمِرُ في صِيَامِهِ، أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَتَقَدَّم رَمَضَانَ بصِيَام يومٍ أو يومينِ.

وَقَوْلُهُ فِي الحديثِ: (لا تَقَدَّموا): أَصْلُهَا فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ (لا تَتَقَدَّموا) (بِتَاتَيْنِ)؛ وَإِنَّمَا أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي أُخْتِهَا الأُخْرَى لِلتَّخْفِيْفِ.

وعَضَدَ الجُمْهُوْرُ قَولَهُمْ هَذَا بِهَا جَاءَ في (الصَّحيحينِ) مِنْ حَدِيْثِ عبد اللهِ بنِ عمرَ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤيتِهِ، وأَفْطِرُوْا لِرُؤيتِهِ، فإذا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدرُوْا لَهُ عَلَيْهُ.

فَقَالَ الجُمْهُوْرُ: مَعْنَى (فَاقْدرُوْا لَهُ) أَيِ احْسِبُوا شَهْرَ شَعْبَانَ ثلاثينَ يومًا؛ وَذَلِكَ لِروايَةٍ فِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ) لِحِنَا الحَدِيْثِ نَفْسِهِ وَفِيْهَا: «فَإِذَا عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا العِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ»، وَفِي لَفْظٍ: «فَإِذَا غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ»، وَفِي لَفْظٍ: «فَإِذَا غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ».

فَقَالَ الجُمْهُوْرُ: كَلَامُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - الصَّرِيْحُ وَالوَاضِحُ وَالمَنْطُوْقُ - مُقَدَّمٌ عَلَى تَفْسِيْرِكُمْ حَتَّى لَوِ اعْتَمَدْتُمْ عَلَى بَعْضِ مَدْلُوْلَاتِ اللَّغَةِ.

وَهُوَ مُقَدَّمٌ كَذَلِكَ عَلَى فَهُمِ أَيِّ صَحَابِيٍّ أَوْ عَالِمٍ آخَرَ مَهُمَا كَانَ، وَأَمَّا فِعْلُ ابنِ عُمَرَ فَيُقَالُ عَنْهُ بِأَنَّ العِبْرَةَ بِمَا رَوَى لَا بِمَا رَأَى لا سيما حِيْنَمَا يُخَالِفُهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ أَوْ يَرَى مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ الدَّلِيْلِ.

وَأَكَّدُوْا هَذَا بِهَا عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) وَوَصَلَهُ غَيْرُهُ كَأَهْلِ (السُّنَنِ) وَأَحْمَدَ فِي (مُسْنَدِهِ) عَنِ التَّابِعِيِّ الجَلِيْلِ صِلَةِ بنِ زُفَر عَنْ عَبَارِ بنِ السُّنَنِ) وَأَحْمَدَ فِي (مُسْنَدِهِ) عَنِ التَّابِعِيِّ الجَلِيْلِ صِلَةِ بنِ زُفَر عَنْ عَبَارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يُشَكُّ فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم»، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

# وَهُوَ نَصُّ فِي تَحْرِيْمِ صِيَامٍ يَوْمِ الشَّكِّ وهو الرَّاجِحُ.

قَالَ الجُمْهُوْرُ: واليومُ التَّالِي للتَّاسِعِ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ مَشْكُوْكُ فَهِ، ولَيْسَ هناك يومٌ يُشكُ فيه إلَّا هَذَا اليوم فيتنزَّلُ هذا الأثرُ عليه، وَلِذَلِكَ مَن صَامَ هَذَا اليوم فَقَدْ وَقَعَ فِي أَمْرٍ مُحَرَّمٍ اللهُ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

#### وَقَدْ نَاقَشَ الحنابلةُ هَذَا الأَثَرَ، وَأَجَابُوا عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ فَقَالُوا:

إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى اليومِ الذي يقع الشكُّ فيه إذا شَهِدَ برؤيةِ الهِلالِ رجلٌ ضعيفُ البصرِ مثلًا أو لا يُوْتَقُ في شَهَادَتِهِ لِعَدَمِ صِدْقِهِ وأَمَانَتِهِ ونحوِ هذا، فيكون يومًا مَشْكُوْكًا فيه، ويمكنُ خَمْلُ الحديثِ عليه حِيْنَذَاكَ.

أَوْ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الحَدِيْثُ عَلَى اليَوْمِ الذِي لَمْ يَخْرُجِ النَّاسُ فِيْهِ لِتَحَرِّي الْهَلَالِ وَلَمْ يَبْذُلُوْا جُهْدًا حَقِيْقِيًّا فِي التَّأَكُّدِ مِنْ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَيَكُوْنُ أَيْضًا يَوْمًا مَشْكُوْكًا فِيْهِ، وَيُمْكِنُ كَذَلِكَ حَمْلُ الحَديثِ عَلَيْهِ.

وَالذِي يَظْهَرُ لِي وَالعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى أَنَّ مَذْهَبَ الجُمْهُوْرِ أَرْجَحُ

مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ لِصِحَّةِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ حُجَجٍ وَبَرَاهِيْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَصَحِيْحِ السُّنَّةِ النَّبوِيَّةِ المُطَهَّرَةِ.

أَمَّا مَسْأَلَةُ (الاحْتِيَاطِ) وَالعَمَلُ بِقَاعِدَةِ (مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ) فَهُوَ الْجَتِهَادُ بَشَرِيٌّ فِي مُقَابِلِ نَصِّ نَبُوِيٍّ وَاضِحٍ؛ أَلَا وَهُو «فَأَكْمِلُوْا وَاجِبُ) فَهُوَ الْجَتِهَادُ بَشَرِيٌّ فِي مُقَابِلِ نَصِّ نَبُويٍّ وَاضِحٍ؛ أَلَا وَهُو «فَأَكْمِلُوْا عَلَى الْجَتِهَادِ أَوْ رَأْيٍ مَهْمَا كَانَ، عَدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا»؛ لِذَا فَلَا يُعْتَدُّ بَعْدَهُ بِأَيِّ اجْتِهَادٍ أَوْ رَأْيٍ مَهْمَا كَانَ، وَكَمَالُ الاحْتِيَاطِ هُوَ فِي العَمَلِ بِالسُّنَّةِ وَالانْقِيَادِ هَا.

وَقَالُوْا: بَلِ الرَّأْيُ وَالاجْتِهَادُ مَعَنَا وَيَعْضِدُ قَوْلْنَا؛ لِأَنَّ القَاعِدَةَ تَقُوْلُ: (الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ)؛ وَهِيَ التي تُعْرَفُ بِالبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ أَوِ الْعَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ)؛ وَهِيَ التي تُعْرَفُ بِالبَرَاءَةِ الأَصْلِيَةِ أَوِ السِّصْحَابِ الحَالِ؛ وَهِيَ قَاعِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهَا وَاعْتِبَارِهَا، وَمَا دَامَ أَنَّنَا فِي السِّصْحَابِ الحَالِ؛ وَهِيَ قَاعِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهَا وَاعْتِبَارِهَا، وَمَا دَامَ أَنَّنَا فِي شَهْرِ شَعْبَانَ حَتَّى شَهْرِ شَعْبَانَ فَاليَقِيْنُ أَنَّه لَمْ يُخْرُجْ، فَنَظَلُّ عَلَى أَنَّنَا لَا زِلْنَا فِي شَهْرِ شَعْبَانَ حَتَّى نَتَيَقَّنَ مِنْ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا.

وَبِهَذَا القَوْلِ يَتَيَقَّنُ النَّاسُ أَنَّ اليَوْمَ التَّالِي هُوَ الثَّلَاثُوْنَ مِنْ شَعْبَانَ، وَأَنَّ مَا بَعْدَهُ هُوَ الأَوَّلُ مِنْ رَمَضَانَ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُو كَذَلِكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ في هَذَا تَبَعٌ لِلإِمَامِ) أَيْ لِوَلِيِّ أَمْرِهِمْ فِي البَلَدِ الذِي يَعِيْشُوْنَ فِيْهِ.

ودليلُهُ عَلَى هذا ما جَاءَ في (جَامِعِ الترمذيِّ) أَنَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قال: «الصَّوْمُ يَومَ تَصُوْمُوْنَ، والفِطْرُ يَومَ تُفطِرُوْنَ، والأَضْحَى يَومَ تُضَحُّوْنَ».



القسم الثاني: أحكام رمضان

والمَعْنَى: أَنَّ اجتماعَ الناسِ واتفاقَهُمْ هو العِبْرَةُ في الصِّيَامِ، والناسُ لا يجتمعونَ إلَّا إِذَا أَعْلَنَ هَذَا وليُّ الأمر وجَمَعَهُمْ عليه.

وهذا قولٌ وَجِيْهُ، وله اعتبارٌ وقوةٌ؛ لكنَّ مذهبَ جمهور أهل العلم هو الرَّاجِحُ والعلمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وهو كذلكَ المَعْمُوْلُ به مِنْ أَعْلَبِ الحُكُوْ مَاتِ الرِّامِيَّةِ وَشُعُوْ بَهَ اليومَ، وَخِلَالَ قُرُوْنٍ عَدِيْدَةٍ مَضَتْ.

◄ مَسْأَلَةٌ: لو رَأَى المسلمُ الهلالَ وتيقَّنَ مِنْ ذلك ولم يقبلِ الناسُ شَهَادَتَه، هل
 يجبُ عليه الصَّوْمُ وينْفَرِد عن الناس؟

اختلفَ أهلُ العلمِ في هذه المَسْأَلَةِ عَلَى قولينِ:

فَقِيْلَ: يَصُوْمُ مَعَ النَّاسِ ولا يَصُوْمُ وَحْدَهُ؛ وذلكَ لحديثِ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تُفطِرُوْنَ» وهو قولُ الجمهورِ، وقَالُوْا بِأَنَّ يَومَ تَصُوْمُوْنَ، وفِطرُكُمْ يَوْمَ تُفطِرُوْنَ» وهو قولُ الجمهورِ، وقَالُوْا بِأَنَّ الْهِلَالَ المُعْتَبَرَ شَرْعًا هُوَ مَا رَآه النَّاسُ وَاعْتَدُّوْا بِهِ فَأَصْبَحَ (شَهْرًا) لاشْتِهَارِهِ وَلَيْسَ مَا رَآهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَلَا أَنْ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ.

وقيل: يَصُوْمُ وُجُوْبًا وَلَوْ وَحْدَهُ، ولكنْ لا يُظْهِرُ هذا للنَّاسِ ولا يُجَاهِرُهُمْ بِالمُخَالَفَةِ؛ ودليلُ هَذَا ما وَرَدَ مِنَ الأدلةِ السابقةِ الذِّكْرِ التي تُوْجِبُ الصَّوْمَ بِالرؤيةِ، وقَالُوْا: هُوَ قَدْ رَأَى وتَأَكَّدَ من دُخُوْلِ رَمَضَانَ، وهذا قولُ للشافعيِّ واختارَه ابنُ حزمٍ.

والقَوْلُ الأَوَّلُ أَرْجَحُ كَمَا سَيَأْتِي، لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ فِي مَكَانٍ مُنْعَزِلٍ عَنِ النَّاسِ كَالصَّحْرَاءِ وَرَأَى الهِلَالَ وَحْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وَكَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

★ مَسْأَلَةٌ: بِكَمْ مِنَ الشُّهُودِ تَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ وَتُقْبَلُ؟

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُوْ رَيْنِ:

فبعضُ الفُقَهَاءِ ذَهَبُوْا إلى أنه لا بدَّ من شاهدين اثنين؛ واستدلوا عَلَى هذا بقولِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «...فإنْ شَهِدَ شاهدانِ مُسلِمانِ؛ فَصُوموا وأَفطِرُوا» رَوَاهُ النسائيُّ، ورَوَاهُ الدَّارِقُطْنيُّ بلفظ: «...فإن شهد ذوا عدلٍ...».

فَقَالُوا: عَلَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ الحُّكْمَ بوجود شَاهدَيْنِ مُسْلَمَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَوَجَبَ العملُ بذلك، وبمفهومِ المُخَالَفَةِ فِيْهِ نَقُوْلُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَاهِدَانِ اثْنَانِ مُسْلِمَانِ فَلا تَصُوْمُوْا وَلَا تُفْطِرُوْا.

وذَهَبَ جَمَاهِيْرُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَشْبُتُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ العَدَدُ الأَقَلُ المُجْزِىءُ وَالوَاجِبُ، وَكُلَّمَا زَادَ العَدَدُ كَانَ أَفْضَلَ، وَفِيْهِ طُمَأْنِيْنَةٌ العَدَدُ كَانَ أَفْضَلَ، وَفِيْهِ طُمَأْنِيْنَةٌ أَكْثَرُ.

وَدَلِيْلُ الجُمْهُوْرِ عَلَى هَذَا ما جَاءَ فِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ عبدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أنه قَالَ: «تَراءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ



النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أني رَأَيْتُهُ فَصَامَ وأَمَرَ الناسَ بِصِيَامِهِ».

قَالَ الجمهورُ: قَبِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ، وهو صريحٌ منطوقٌ، وهو مُقَدَّمٌ عَلَى مَفْهُوْمِ المُخَالَفَةِ في الحديثِ الآخرِ؛ للقاعدةِ المعروفةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ أن (المنطوقَ مقدَّمٌ عَلَى المفهوم)؛ لأنّه أقوى منه دلالةً، وأصرحُ مَعْنَى، وأوضحُ حُكْمًا، وهو الرَّاجِحُ عِنْدِي، واللهُ تَعَالَى أعلمُ.

ويَشْتَرِطُ بعضُ أهلِ العِلْمِ في هَذَا الشَّاهِدِ شُرُوْطًا مِنْ أَهَمِّهَا: أَنْ يَكُوْنَ عَدْلا لِروايَةِ الدَّارقُطْنيِّ آنِفَةِ الذِّكْرِ.

ويتمُّ التأكُّدُ مِنْ صِدْقِ قَوْلِهِ وصِحَّةِ شهادَتِهِ بِدِقَّةٍ شَدِيْدَةٍ؛ لما يترتَّبُ عليها مِنْ أُمُوْرٍ عَامَّةٍ تَـهُمُّ المسلمينَ وتتَّصِلُ بِرُكْنٍ عظيمٍ من أَرْكَانِ الدِّيْنِ.

◄ مَسْأَلَةٌ: هَلِ اخْتِلَافُ المَطَالِعِ بِينَ البُلدانِ مُعْتَبَرٌ فِي ثُبُوْتِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

مَعْنَى اختلافِ المَطَالِعِ باخْتِصَارٍ:

أَنْ تكونَ بلادُ المسلمينَ مُتَبَاعِدَةَ الأَطْرَافِ، فَيُرَى الهلالُ في بلادٍ ولا يُرَى في بلادٍ أُخْرَى؛ وَذَلِكَ لِبُعْدِ المَسَافَةِ بَيْنَ البَلَدَيْنِ، وَلِاخْتِلَافِ مَطْلَعِ الْقَمَرِ فِيْهِمَا.

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيْهَا أَهْلُ العِلْمِ عَلَى عدَّةِ مَذَاهِبَ، أَشْهَرُهَا:

# المذهبُ الأَوَّلُ: (العِبْرَةُ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ لا بِاخْتِلَافِ المَطَالِع):

فإذا رُوِّيَ الهِلَالُ في بلدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ أهلَ تلك البَلَدِ والبُلْدَانِ الأُخْرَى جميعِها ولو كَانَتْ ذاتَ مَطْلَعٍ مختلفٍ عنه.

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وهو قولٌ لبعض المالكية.

ودليلُهم عَلَى هذا قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «صُوموا لرؤيتِهِ».

واعتبروا أنَّ الأمرَ في الحديثِ هو أَمْرٌ لجميعِ المسلمينَ؛ فَكَانَ النَّاسُ مِين بذلكَ.

وَقَدْ رَجَّحَ هَذَا القَوْلَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْهُمُ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ. المندهبُ الثَّاني: (اخْتِلَافُ المَطَالِعِ مُعْتَبَرٌ بِينَ البُلْدَانِ):

فإذا رَأَى أَهلُ بلدٍ الهلالَ فإنَّ الصَّوْمَ لا يَلْزَمُ إلَّا مَن كَانَ مُشْتَرِكًا معهم في المطلَعِ، أمَّا أصحابُ المطَالِعِ الأُخْرَى فلا يُلزمون بهذا، إنها ينتظرونَ الرؤيةَ عِنْدَهُمْ.

وهَذَا مذهبُ الإمامِ الشافعيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَتَبِعَهُ كثيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وقَالَ: (اخْتِلَافُ المَطَالِعِ مُعْتَبَرٌ الشَّافِعِيَّةِ، واخْتَارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وقَالَ: (اخْتِلَافُ المَطَالِعِ مُعْتَبَرٌ



باتِّفَاقِ أَهْلِ المَعْرِفَةِ)؛ أي بِاتِّفَاقِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا البَابَ مِنْ أَبْوَابِ الفَلَكِ، ومَن يُميِّزُ مَسْأَلَةَ اخْتِلَافِ المَطَالِعِ.

ودليلُهم على هذا ما جَاءَ في (صحيح مسلم) من حديث كُريْب أنَّ الفَضْلِ بنتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ في حاجةٍ لها إلى مُعَاوِيَةً، وكَانَ مُعَاوِيةً في الشَّامِ وهم كَانُوْا في المدينةِ، فَلَمَّا ذَهَبَ إلى الشَّامِ رأى الهلالَ ليلةَ الجمعةِ وصَامَ معهم جُزْءًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى المدينةِ والناسُ لا زالوا يصومون، فقالَ له ابنُ عباسٍ: هل رأيتُمُ الهلالَ؟ قالَ: نعَمْ، قالَ: متى رأيْتُمُوهُ؟ قالَ: رَأَيْنَاهُ ليلةَ الجمعةِ، فقالَ ابنُ عباسٍ: فإنَّا لا نَزَالُ نَصُومُ، (لأَنَّهم تأخَرُوْا يومًا عَلَى أهلِ الشَّامِ؛ فقد رأوا الهلالَ يوم السبتِ لا الجمعة) وشَقالَ له كُرَيْبُ: أُولَا تَكْتَفِي برؤيةِ مُعَاوِيَةً وصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

فَقَالَ أَصْحَابُ هذا القولِ: إِنَّ الصَّحَابِيَّ الجَليلَ عبدَ الله بنَ عباسٍ رضي الله عنها لم يعملْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ وَكَانَ أميرًا عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ وَكَانَ أميرًا عَلَى اللهُ عنها لم يعملْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ وَكَانَ أميرًا عَلَى اللهَامِ؛ لأَنَّ مَطْلَعَ أهلِ المدينةِ، ثُمَّ رَفَعَ هذا الشَّامِ؛ لأَنَّ مَطْلَعَ أهلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ؛ مما يدلُّ عَلَى اعتبارِ المَطَالِع.

وقد كنتُ -قبلَ عِدَّةِ سَنَواتٍ- أرجِّحُ مذهبَ الشَّافعيةِ، ثُمَّ تبيَّنَ لِي بعدَ ذلك أنَّ مذهبَ جماهيرِ أهلِ العلمِ مِنَ القوَّةِ بِمَكَانٍ، وأنه أظهرُ من

القولِ الآخَرِ، وأنَّ حديثَ: «صُوموا لِرُؤيته، وأفطِرُوا لرُؤيتِه» هو المعتَبرُ في هَذَا البَابِ، وَطَالِبُ العِلْمِ لَا يَعْرِفُ الجُمُوْدَ أَوِ التَّعَصُّبَ.

أمَّا حديثُ ابنِ عباسِ الذي استدلَّ به الشَّافعيةُ وشيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ فيجابُ عنه بعدَّةِ أَجْوِبَةٍ، من أهمِّها:

أنْ يقال: بأن المسافَة بين الشَّامِ والمدينةِ النبويَّةِ يسيرةٌ جدًّا، وإلَّا كَانَتِ الكُرَةُ الأرضيَّةُ لها قرابةُ العشرةِ مطالع، وهَذِهِ المَسافَةُ اليسيرةُ لا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هناك فرقًا في المَطْلَع، وعَلَى هذا فَلَمْ يكنِ اختلاف صِيام مُعَاوِيَة وأهلِ المدينةِ النبويَّةِ لأجلِ اختلافِ وأهلِ المدينةِ النبويَّةِ لأجلِ اختلافِ المَطَالِع؛ إنها لاختلافِ الرُّؤْيَةِ بينهم لَيْسَ إلَّا.

وبعضُ العُلَمَاءِ المتخصِّصِيْنَ في هذا المجالِ يُقدِّر الفَرْقَ بين المَطْلَعِ والآخَرِ بحوالي (٢٢٢٦ كيلومتر).

أَنْ يَقَالَ: بِأَنَّ المَنْطُوْقَ المَرْفُوْعَ الصَّرِيْحَ مَقَدَّمٌ عَلَى ما له حُكْمُ الرَّفْعِ ولم يَكُنْ صَرِيعًا، واحتهالُ أن يكون هذا من فَهْمِ الصحابيِّ لا مِنْ نَصِّ كلام النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وجمهورُ أهل العلم يُقرِّرون أنَّ بلادَ الإسلامِ قد انْقَسَمَتْ إلى أَقَالِيْمَ ودُوَيْلَاتٍ كثيرةٍ، لِذَا فلا يجوزُ لمسلمٍ في بَلَدٍ أَنْ يُخَالِفَ أهلَ بَلَدِهِ ويَصُوْمَ



القسم الثاني: أحكام رمضان

مَعَ أَهْلِ بِلدٍ آخَرَ أَو أَنْ يَصُوْمَ وَحْدَهُ؛ وذلكَ لأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «الصَّوْمُ يَومَ تَصُوْمُوْنَ، والفِطْرُ يَومَ تُفطِرُوْنَ، والأَضْحَى يَومَ تُضَحُّوْنَ»، رَوَاهُ الترمذيُّ في (جَامِعِهِ).

ونَتَمَنَّى أَنْ يَجتمعَ المسلمون جميعًا، وأَنْ تَجتمعَ كلمتُهُم وقلوبُهُم على الحقِّ والهُدَى، وهَذِهِ أُمْنِيَّةُ غَالِيَةٌ نَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَحقِّقَهَا فِي حَيَاتِنَا، لَكِنْ مَا دَامَ أَنَّ الواقعَ اليومَ هو أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ حُدُوْدَها ونِظامَهَا وحَاكِمَهَا فلا يجوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَخالفَ جَمَاعَةَ المسلمينَ مِنْ حَوْلِهِ، ويَشُقَّ عَصَا الطَّاعَةِ ويُفَرِّقَ للمُسْلِمِ أَنْ يَخالفَ جَمَاعَةَ المسلمينَ مِنْ حَوْلِهِ، ويَشُقَّ عَصَا الطَّاعَةِ ويُفَرِّقَ النَّاسِ، ومَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ، الكَلِمَةَ أَكْثَرَ عما هي مُتَفَرِّقَةً؛ إنَّهَا يَصُوْمُ مَعَ النَّاسِ، ومَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ، واللهُ المستعانُ.

## مَسْأَلَةٌ: هل تُقْبَلُ شَهَادَةُ المَرْأةِ في رؤيةِ الهِلَالِ؟

نَعَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ المُرْأَة فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، وَكَقَبُوْلِ رِوَايَتِهَا فِي الأَحَادِيْثِ، وَقَدْ رجَّحَ هَذَا كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ الأَحَادِيْثِ، وَالْإِمَامُ الصَّنْعَانِيُّ.

# مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ قَبُوْلِ شَهَادَةِ الكَافِرِ:

جُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الكَافِرَ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لأَنَّه لا يُؤمَنُ عَلَى الدِّيْنِ، ولا تَتَحَقَّقُ فِيْهِ صِفَةُ العَدَالَةِ (وَمِنْهَا الإِسَلامُ وَالصِّدْقُ) التي جَاءَتْ بِمَا الأَحَاديثُ النَّبويَّةُ الصَّحِيْحَةُ فِي هَذَا البَابِ، وَمِنْهَا حَدِيْثُ: «...فَإِنْ شَهِدَ

شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ ...» وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وقَالَ ابنُ حزم: إذا أَقَرَّ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنَ الكُفَّارِ، وشَهِدُوْا بِهِ وَاسْتَفَاضَتْ هَذِهِ الرُّؤْيَةُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُم.

وهَذِهِ مِنَ الانْفِرَادَاتِ الغَرِيْبةِ لَهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَذْهَبُ الجُمْهُوْرِ أَرْجَحُ وَأَحْوَطُ؛ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَصْلًا أَنْ يَظْهَرَ الهِلَالُ وَلَا يَرَاهُ أَحَدُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَلَوْ فِي مَنَاطِقَ أُخْرَى قَرِيْبَةٍ.

## ★ مَسْأَلَةٌ: بِمَ يَثْبُتُ انْتِهَاءُ رَمَضَانَ؟

يَثْبُتُ انتهاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ برؤيةِ هِلالِ شَوَّال، ويكون رَمَضَان إمَّا تسعةٌ وعشرونَ يومًا أو ثلاثونَ يومًا.

وإذا كَانَ في اليومِ التَّاسِعِ والعشرينَ مِنْ رَمَضَان غُبَارٌ أو سَحَابٌ يَحُوْلُ دون رؤية هلال شَوَّال فإننا نكملُ رَمَضَان ثلاثين يومًا إجماعًا.

◄ مَسْأَلَةٌ: هل يُشترطُ لرؤيةِ هلالِ شَوَّال شاهدانِ اثنانِ أَمْ يكفِي شاهدٌ واحدٌ؟

هَذِهِ المَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فِيْهَا أَهْلُ العِلْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُوْ رَيْنِ:

القَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّه لا بدَّ مِنْ شَهَادَةِ اثنينِ:

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ العِلْمِ؛ بل نَقَلَهُ بعضُهُمْ إِجْمَاعًا.



ودليلُهُمْ عَلَى هَذَا القَوْلِ حَدِيْثُ: «...فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَأَفْطِرُوْا».

وَلِحِدِيْثِ أَمِيْرِ مَكَّةَ؛ واسْمُهُ الحَارِثُ بنُ حَاطِبِ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أَوْصَاهُمْ فِي رُؤْيَةِ هِلالِ شَوَّال أَنْ يَعْمَلُوْا بِشَاهِدَينِ، وهو في (سُنَنِ أبي داود) وغيرِهِ.

#### القَوْلِ الثَّانِي: أَنَّه يَكْفِيْ شَاهِدٌ وَاحِدٌ:

وهَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ السَّلَفِ كَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَرَجَّحَهُ القُرْطُبِيُّ وابنُ حَزْمٍ والصَّنْعَانِيُّ والشَّوْكَانِيُّ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: (وَلَوْ قُلْتُ بِقَوْلِ أَبِي ثَورٍ لمْ أَكُنْ مُبْعِدًا).

وَدَلِيْلُهُمْ عَلَى هَذَا قِيَاسُ خُرُوْجِ رَمَضَانَ وَانْتِهَائِهِ عَلَى دُخُوْلِهِ وَثُبُوْتِهِ.

وَقَرَّرُوْا بِأَنَّ الشَّرِيْعَةَ تَقْبَلُ خَبَرَ الوَاحِدِ فِي أَحْكَامِهَا كَأَصْلٍ ثَابِتٍ مُعْتَبَرٍ إِلَّا مَا نَصَّ الدَّلِيْلُ عَلَى عَدَدٍ مُحَدَّدٍ فِيْهِ لَا يَجُوْزُ النَّزُوْلُ عَنْهُ أَوِ الاعْتِدَادُ مُعْتَبَرٍ إِلَّا مَا نَصَّ الدَّلِيْلُ عَلَى عَدَدٍ مُحَدَّدٍ فِيْهِ لَا يَجُوْزُ النَّزُوْلُ عَنْهُ أَوِ الاعْتِدَادُ بِأَقَلَ مِنْهُ، وَهُوَ خَبَرُ دِيْنِيُّ يُقْبَلُ فِيهُ خَبَرُ الوَاحِدِ، وَخَبَرُ الوَاحِدِ يُقْبَلُ فِيها هُو أَعْظَمُ كَأُصُوْلِ الدِّيْنِ وَفِي الدِّمَاءِ وَالقِصَاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وأَنَا إلى الآنَ مُتَوَقِّفٌ فِي القَوْلِ الرَّاجِحِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ التي تَعَارَضَ فِيْهَا عِنْدِي العَمَلُ بِالقِيَاسِ وَالبَرَاءَةِ الأَصْليَّةِ مَعَ مَفْهُوْمِ النَّصِّ، وَأَرَى أَنَّهَا عَنْدِي العَمَلُ بِالقِيَاسِ وَالبَرَاءَةِ الأَصْليَّةِ مَعَ مَفْهُوْمِ النَّصِّ، وَأَرَى أَنَّهَا فَيْهُا عِنْدِي العَمَلُ بِالقِيَاسِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# ◄ مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ العَمَلِ بالحِسَابَاتِ الفَلَكِيَّةِ فِي ثُبُوْتِ الشَّهْرِ وانْتِهَائِهِ:

عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَعْمَلُوْن بِالْجِسَابَاتِ الفَلَكِيَّةِ أَبَدًا ولا يُقِرُّوْنَهَا، بَلْ كَانَ كثيرٌ مِنَ المحقِّقينَ مِنْ أهلِ العلمِ عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ الفِقْهِيَّةِ يَتَعَامَلُوْنَ مَعَ الْجِسَابَاتِ الفَلَكِيَّةِ فِي هَذَا البَابِ عَلَى أُنَّهَا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ يَتَعَامَلُوْنَ مَعَ الْجِسَابَاتِ الفَلَكِيَّةِ فِي هَذَا البَابِ عَلَى أُنَّهَا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ المُحرَّمِ، وبعضُهم يجعلُ هَذَا مِنَ الابتداعِ فِي دِيْنِ الله تَعَالَى، ومِنَ السِّحْرِ والشَّعْوَذَةِ، وأَنَّ هَذَا مِنَ الضَّلالِ والزَّيْغِ، ويُنْكِرُوْنَ هَذَا العَمَلَ إِنْكَارًا شَدِيْدًا.

ويقولونَ: جَاءَ في الحَديثِ الصَّحيحِ المَرْفُوعِ: "إِنَّا أُمَّةٌ أَميَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا..."، وعَلَى هذا فلَيْسَ عِنْدَنَا في الشَّرْعِ إلَّا رؤيةُ الْجِلَالِ؛ إِذْ عُلِّقَ الصَّوْمُ بِالرُّؤْيَةِ كَمَا فِي الأَحَادِيْثِ أَوْ أَنْ نحسبَ شعبانَ ثلاثينَ الْجِلَالِ؛ إِذْ عُلِّقَ الصَّوْمُ بِالرُّؤْيَةِ كَمَا فِي الأَحَادِيْثِ أَوْ أَنْ نحسبَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا، ويكون ما بعدَهُ هو رَمَضَانُ.

وَهُمْ فِي هَذَا أَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ عَلَى مَذَهَبِهِمْ.

بينها رُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخْيْرِ جَوَازُ العَمَلِ بالحِسَابَاتِ الفَلكيةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَنْسُوْبُ إلى ابنِ شُرَيْج - أَحَدِ الشَّافِعِيَّةِ - ، وَإلى العَلَّامَةِ ابنِ قُتَيْبَةَ الدِّيْنَوَرِيِّ اللُّغَوِيِّ.

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «فإذا غُمِّي عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له»، وَقَالُوْا: التَّقْديرُ مَعْنَاهُ العَدُّ؛ أَيْ أَنْ نَحْسِبَ الحِسَابَاتِ،



القسم الثاني: أحكام رمضان

أَوْ نَنْظُرَ فِي مَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَمَنَاذِلِ القَمَرِ وَمَتَى وُلِدَ ومَتَى ظَهَرَ فِي الشَّهْرِ اللَّهُ اللَّغِيِّ وَمَتَى كَانَ مَحَاقًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْرِفُهُ الفَلَكِيُّوْنَ وَأَهْلُ الاخْتِصَاصِ المَاضِيِّ وَمَتَى كَانَ مَحَاقًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْرِفُهُ الفَلَكِيُّوْنَ وَأَهْلُ الاخْتِصَاصِ بِالعِلْمِ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْمُتَابَعَةِ لَا بِالتَّخَرُّصِ وَالخُرَافَةِ.

وَمِنَ المُهِمِّ ذِكْرُهُ هَهُنَا أَنَّ الشَّرِيْعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ السَّمْحَةَ لا تُحَارِبُ العُلُوْمَ الدُّنْيُوِيَّةَ النَّافِعَةَ؛ بَلْ تَدْعَمُهَا وَتَحُثُّ عَلَيْهَا وَتَجْعَلُهَا مِنْ فُرُوضِ الكِفَاياتِ اللَّانِي لا بدَّ للمسلمينَ مِنِ اكْتِسَابِهَا وَالإِلمامِ بِهَا؛ لَكِنَّ شَرْعَنَا فِي هَذَا البَابِ قَدْ التي لا بدَّ للمسلمينَ مِنِ اكْتِسَابِهَا وَالإِلمامِ بِهَا؛ لَكِنَّ شَرْعَنَا فِي هَذَا البَابِ قَدْ كَفَانَا المَوُّوْنَةَ، وَقَالَ: إِمَّا الرُّوْيةُ أَوِ إِكْهَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يومًا كَمَا تَقَدَّمَ، ويُقَدَّمُ كَفَانَا المَوُّوْنَةَ، وَقَالَ: إِمَّا الرُّوْيةُ أَوِ إِكْهَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يومًا كَمَا تَقَدَّمَ، ويُقَدَّمُ كَلَامُ خَيْرِ المُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَلَى حِسَابَاتِ الفَلَكِيِّيْنَ، وَ(إِذَا جَاءَ نَهُ مُ اللهُ تَعَالَى بَطَلَ نَهُ مُ مَعْقِل) وَلا سيما أَنَّ القَوْلَ بِالحِسَابَاتِ فيهِ مَشَقَّةُ عَلَى اللهُ تَعَالَى بَطَلَ نَهُ مُ مَعْقِل) وَلا سيما أَنَّ القَوْلَ بِالحِسَابَاتِ فيهِ مَشَقَّةً وَتَصْيِيقٌ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا آحَادُ النَّاسِ فِي المُدُنِ الكَبِيرَةِ غَالِبًا.

وَعِلْمُ الفَلَكِ اليَوْمَ؛ القَائِمُ عَلَى التَّجَارِبِ الصَّحِيْحَةِ وَالمَنْطِقِيَّاتِ العَقْليَّةِ السَّلِيْمَةِ وَاسْتِخْدَامِ الوَسَائلِ المُتَطَوِّرَةِ وَالحِسَابَاتِ الدَّقِيْقَةِ، لَيْسَ مِنَ الشَّعْوذةِ وَالسِّحْرِ كَمَا كَانَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلَرَبَّمَا كَانَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِيْهِ سَابِقًا مِنَ الشَّعُوذةِ وَالسِّحْرِ كَمَا كَانَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلَرَبَّمَا كَانَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِيْهِ سَابِقًا هُمْ فِعْلًا مِنْ أَهْلِ الدَّجَلِ وَالخُرَافَةِ؛ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ غَالِبيَّةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَزَجَرُوا عَنْهُ، أَمَّا فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ فَإِنَّ مَنْ يَتَصَدَّى لَهُ غَالِبًا هُمْ أَناسُ مُتَخَصِّصُوْنَ قَامُوا بِدِرَاسَتِهِ وَتَعَلَّمِهِ بِمَنْهَجِيَّةٍ عِلْمِيَّةٍ لَا بِتَخَلُّفٍ وَجَهْلٍ وَهَمَحِيَّةٍ عِلْمِيَّةٍ لَا بِتَخَلُّفٍ وَجَهْلٍ وَهَمَحِيَّةٍ

وفي وَاقِعِنَا الْمُعَاصِرِ: فَالنَّاسُ تَنْتَظِرُ مَا سَيُعْلِنْهُ وُلَاةُ أَمْرِهِم، وَعَلَيْهِمْ مُتَابَعَتْهُم وَعَدَمُ مُخالَفَتِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَلِلْفَائِدةِ فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ ابنُ عَبدِ البَرِّرَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ نِسْبَةَ القَوْلِ بِالْخِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ لِمُطرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخِيْرِ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ، وَذَكَرَ أَنَّ ابنَ قُتَيْبَةَ لُغُويٌ لَيْسَ مَجَالُهُ الفِقْهَ وَمَسَائِلَهُ وَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ فِي هَذَا البَابِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.







تَاسِعًا: عَلَى مَنْ يَجِبٌ

يَجِبُ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ: (مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ صَحِيْحٍ مُقِيْمٍ كَالِّ مِنَ الْمَوانِع).

وَتَفْصِيْلُ ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الآتي:

١) الإِسْلَامُ:

وهو شَرْطُ صحَّةٍ في مُطْلَقِ الصِّيَامِ بِالإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ اللهِ عَمَاعٍ وَهُو لِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ اللهِ عَنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ اللهِ عَنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَحَفَرُواْ بِٱللّهِ وَبِرَسُولِهِ } [التوبة: ٤٥].

وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْطُ وُجُوْبٍ لِصِيَامِ رَمَضَانَ؛ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صِيَامُ رَمَضَانَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَدِلَّةِ وجوبِهِ.

وَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ أَثْنَاءَ النَّهَارِ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ لِبَقِيَّةِ اليَوْمِ بِالإِجْمَاعِ، وَالخُمْهُوْرُ عَلَى وُجُوْبِ القَضَاءِ لِحِدِيْثِ: «صُوْمُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ» وَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَشَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيْذُهُ ابنُ القَيِّمِ إِلَى عَدَمِ القَضَاءِ لِمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أَرْسَلَ لِلْقُرَى الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَدِيْنَةِ عَنْ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ الذي كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ فَرْضِ لِلْقُرَى الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَدِيْنَةِ عَنْ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ الذي كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ فَرْضِ

رَمَضَانَ وَقَالَ: «مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ»، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالقَضَاء، وَهُوَ الرَّاجِحُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

٢) البُلُوْغُ:

وَهُوَ شَرْطُ وُجُوْبٍ لِصِيَامِ رَمَضَانَ؛ فَلا يَجِبُ رَمَضَانُ عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ البَالِغِ لحديثِ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْ فُوْعًا: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ:...(وذَكَرَ منهم)... الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ...»، وعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ.

لِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ صِيَامُ رَمَضَانَ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُطِيْقَ، لَكِنَّه يُعَوَّدُ عَلَيْهِ شَيْئًا فَشَيْئًا كَمَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالَحُ يَفْعَلُوْنَهُ مَعَ أَبْنَائِهِمْ، وَكَمَا هُوَ الْحَالُ فَي الصَّلَاةِ، لَكِنْ بِحِكْمَةٍ وَبِمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَوْ يَضُرُّ هُمْ وَلَوْ كَانُوْا فَوْقَ عَشْرِ فِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ بِحِكْمَةٍ وَبِمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَوْ يَضُرُّ هُمْ وَلَوْ كَانُوْا فَوْقَ عَشْرِ سِنِيْنَ مَا دَامُوْا لَمْ يَبْلُغُوْا؛ فَالْعِبْرَةُ بِالبُلُوْغِ وَالإِطَاقَةِ لَا بِالعُمْرِ فَحَسْبُ.

وَيَنْشَأُ نَاشِىءُ الفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ...».

والصِّيَامُ فِيْهِ مَشَقَّةٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَلْيُتَنَبَّه لَهِذَا.

وَإِذَا صَامَ الصَّبِيُّ صَحَّ صِيَامهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ؛ لِأَنَّ البُلُوْغَ لَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ فِي الصِّيَامِ.



#### ٥) الإِقَامَةُ:

وَالْمُرَادُ بِهَا عَدَمُ السَّفَرِ؛ فَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الْسَافِرِ؛ لِأَنَّ الإِقَامَةَ شَرْطُ وُجُوْبٍ لِصِيَام رَمَضَانَ، وَلَيْسَتْ شَرْطَ صِحَّةٍ لِمُطْلَقِ الصِّيَامِ؛ فَيَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقُ الصَّوْم لَوْ فَعَلَهُ.

وَدَلِيْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ الآيةُ السَّابِقَةُ وإجماعُ العُلَماءِ.

وَسَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيْلٍ تَفْصِيْلُ الْحَدِيْثِ عَنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ.

# ٦) الخُلُوُّ مِنَ المَوَانِعِ:

أَيْ مَانِعُ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ بالنسبةِ للنِّسَاءِ، وهو شَرْطُ صِحَّةٍ لمطلقِ الصَّوْمِ، وشَرْطُ وُجُوْبِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ؛ لِذَا فَالحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الصَّوْمُ، بَلْ لَا يَجُوْزُ لَمُنَّ مُطْلَقُ الصَّوْمِ حَالَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، وَمِنْهُ صَوْمُ رَمَضَانَ.

وعَلَى هذا كُلِّه إِجِماعُ العُلَماءِ؛ ولحديثِ عَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَا عِنْدَ الحديثِ عَنِ المُفَطِّرِ السَّادِسِ مِنْ مُفَطِّرَاتِ الصِّيَامِ وَهُوَ (خُرُوْجُ دَمِ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ).

#### \* \* \*

#### ٣) العَقْلُ:

وَهُو شَرْطُ صِحَّةٍ فِي مطلقِ الصِّيَامِ، وشَرْطُ وجوبِ لصِيَام رَمَضَان؛ فَخَرَجَ بهذا المجنونُ؛ إذ لا يَصِحُّ منه الصِّيَامُ لو فَعَلَهُ، ولا يجبُ عليه صومُ رَمَضَان؛ لأَنَّه لا يُمَيِّزُ مَعْنَى العبادةِ والتَّقَرُّبِ إلى الله تَعَالَى، ولا يُدْرِكُ ما هو نَافِعٌ له أو ضَارٌ، وفي الحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ:... (وذَكَرَ منهم)... المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ...»، وعَلَى هَذَا كُلِّهِ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ.

#### ٤) القُدْرَةُ عَلَيْهِ:

أَيْ أَنْ يَكُوْنَ قَادِرًا عَلَى الصِّيَامِ، وَهُوَ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَان لا شَرْطَ صِحَّةٍ لمطلقِ الصِّيَامِ، لِذَا يصحُّ صَوْمُ المرءِ لو فَعَلَهُ وهو مريضٌ أو عَاجِزٌ.

وَدَلِيْلُ مَا سَبَقَ إِجْمَاعُ العُلَماءِ مَعَ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مُنِ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ومِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ الإِسلاميِّ قاعدةُ: (لا وَاجِبَ مَعَ العَجْزِ).

قَالَ النَّاظِمُ:

وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارِ وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ





# عَاشِرًا: أَهْلُ الأَعْذَارِ

الإِسْلَامُ دِيْنٌ وَاقِعِيٌّ يُرَاعِي أَحْوَالَ النَّاسِ وَظُرُوْفَهُمْ، وَلَا يُلْزِمُهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِم، وَيَشْرَعُ لَمُمْ أَحْكَامًا مُتَنَوِّعَةً بِتَنَوُّعِ أَحْوَالهِمْ.

وَقَدْ أَوْجَبَ الإِسْلَامُ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم بَالِغٍ عَاقِلٍ صَحِيْحٍ مُقِيْمٍ خَالٍ مِنَ المَوانِعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَذَرَ بَعْضَ النَّاسِ وَرَخَّصَ لَمُمْ فِي عَدَمِ مُقِيْمٍ خَالٍ مِنَ المَوانِعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَذَرَ بَعْضَ النَّاسِ وَرَخَّصَ لَمُمْ فِي عَدَمِ الصِّيامِ، لَكِنَّه كَذَلِكَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ: إِمَّا قَضَاءَ ذَلِكَ اليَوْمِ الذي أَفْطَرَهُ أَوْ دَفْعَ الصَّيامِ، لَكِنَّه كَذَلِكَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ: إِمَّا قَضَاءَ ذَلِكَ اليَوْمِ الذي أَفْطَرَهُ أَوْ دَفْعَ الكَفَّارَة عَلَى تَفْصِيلُ فِي ذَلِكَ.

وَلِذَلِكَ فَأَهْلُ الْأَعْذَارِ فِي أَحْكَامِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْمِ الأَوَّكِ: مَنْ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي الفِطْرِ ويَجِبُ عليهمُ القَضَاءُ: أَيْ القَضَاءُ مِنَ العَامِ التَّالِي مَتَى زَالَ عُذْرُهُمْ، وَهُمْ خَسْتُهُ أَصْنَافٍ:

#### ١) المريضُ:

لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ رِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مُنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ.

لَكُنَّهُمُ اخْتَلَفُوْ ابعدَ ذلكَ في عَدَدٍ من الجُزْئِيَّاتِ، أهمِّهَا:

(ضَابِطُ المَرضِ المُبِيْحِ للفِطْرِ فِي رَمَضَانَ):

فَقِیْلَ: هو مُطْلَقُ المَرضِ، ولو كَانَ مَرَضًا يَسِیْرًا كَأَلَـمِ الأَسْنَانِ أو أَصَابِعِ مثلًا:

وَهَذَا قَوْلُ مُحُمَّدِ بِنِ سِيْرِيْنَ وعَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الإِمَامِ البخاريِّ؛ فَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَرْجَمَةِ البُخَارِيِّ أَنَّ شَيْخَهُ إِسْحَاقَ بِنَ رَاهَوَيْهِ ذَهَبَ وَمَعَهُ بَعْضُ طُلَّابِ العِلْمِ يَزُوْرُوْنَ البخاريَّ مِن مرضٍ خَفِيْفِ رَاهَوَيْهِ ذَهَبَ ومَعَهُ بَعْضُ طُلَّابِ العِلْمِ يَزُوْرُوْنَ البخاريَّ مِن مرضٍ خَفِيْفِ رَاهَوَيْهِ ذَهَبَ ومَعَهُ بَعْضُ طُلَّابِ العِلْمِ يَزُورُوْنَ البخاريَّ مِن مرضٍ خَفِيْفِ أَصَابَهُ، وَوَجَدُوْهُ مُفْطِرًا، فَاسْتَغْرَبُوْا ذلك منه، فَذَكرَ لهم بالإسنادِ أَنَّ محمَّدَ بِنَ سِيْرِيْنَ كَانَ بِهِ أَلَمُ فِي الأُصبِعِ فَأَفْطَرَ.

وذَهَبَ الجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّ المرضَ اليُسَيرَ لَيْسَ عُذرًا فِي الإِفْطَارِ. لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِي حَدِّ المَرضِ المُبِيْحِ لِلفِطْرِ عَلَى أَقُوالٍ:

فَقَالَ مَالِكُ: هُوَ مَا فِيْهِ مَشَقَّةٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا يَصِلُ إِلَى حَدَّ الضَّرُورَةِ.

وَقِيْلَ: هُوَ المَرَضُ الذِي يُبِيْحُ التَّيَمُّمَ.

والرَّاجِحُ عِنْدِي هُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّة؛ وَهُوَ المَرْضُ الذِي فِيْهِ مَشَقَّةٌ غَيْرُ مُعُدَّادَةٍ يَعْجَزُ مَعَهُ الإِنْسَانُ عَنْ مُمَارَسَةِ حَيَاتِهِ المُعْتَادَةِ، وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ آلَامِ مُعْتَادَةٍ يَعْجَزُ مَعَهُ الإِنْسَانُ عَنْ مُمَارَسَةِ حَيَاتِهِ المُعْتَادَةِ، وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ آلَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعْقَالَ لَهُ لُغَةً وَلَا عُرْفًا بِأَنَّهُ مَرَضٌ، وَاللهُ تَعَالَى الأَصَابِعِ أَوِ الأَسْنَانِ فَلا؛ لِأَنَّه لا يُقَالُ لَهُ لُغَةً وَلَا عُرْفًا بِأَنَّهُ مَرَضٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ.



وَفِي المَسْأَلَةِ أَقْوَالُ أُخْرَى **هَا وَجَاهَتُهَا،** وتُبْحَثُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، واللهُ عَالَى أعلمُ.

# (مُدَّةُ الفِطْرِ لِلمُسَافِرِ):

هُنَاكَ خِلَافٌ مَشْهُوْرٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ وَلِكُلِّ حُجَّتُهُ، والظَّاهِرُ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّه طَالَما كُنْتَ مُسَافِرًا فَلَكَ أَنْ تَتَرَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ وَمِنْهَا الفِطْرُ مَهْمَا طَالَتِ المُدَّةِ، وفي (مُسْنَدِ الإمامِ أَحمدَ) عَنْ عبدِ الله بنِ عمرَ مَرْفُوْعًا: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ».

◄ مَسْأَلَةٌ: هَلْ يجِبُ عَلَى المسافِرِ أَنْ يَتَرَخَّصَ بهذه الرُّخْصَةِ؟:

في هَذِهِ المُسْأَلَةِ خِلَافٌ بين العُلَماءِ:

فالظَّاهِرِيَّةُ وعَلَى رَأْسِهِمُ ابنُ حَزْمٍ أَوْجَبُوْا عَلَى الْسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَّةٌ كُمِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] وَقَالُوْا: لَفْظَةُ (فَعِدَّةٌ) فِي الآيةِ مِنْ صِيَغِ الوُجُوْبِ.

وأكَّدُوْا هَذَا بِحَدِيْثِ: «لَيْسَ مِنَ البرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفْرِ»، وَبِحَدِيْثِ: «لَيْسَ مِنَ البرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفْرِ»، وَبِحَدِيْثِ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» مَرَّتَيْنِ لَمَّا أُخْبِرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنْ أُنَاسٍ صَامُوْا وَأُغْمِيَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا.

#### ٢) المسافرُ:

لِلآيةِ السَّابِقَةِ وَالإِجْمَاعِ.

وَشَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ يقرِّرُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِطْرَهِ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ، وَأَنَّ هَذَا الإِنْكَارَ مِنْهُ هُو نَقْضٌ في الدِّيْنِ وابْتِدَاعٌ وَضَلَالٌ؛ لِأَنَّه تَعْطِيْلٌ لِنُصُوْصِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَصَحِيْحِ السُّنَّةِ المطهَّرَةِ التي تَوَاتَرَتْ في هَذَا البَاب.

وَقد وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِ السَّفَرِ، وَمِنْ أَهَمِّهَا:

(أَنَّه لا يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ أَنْ يَكُوْنَ شَاقًّا كَالسَّفَرِ عَلَى الجِمَالِ قَدِيْمًا):

فَمَنْ سَافَرَ بِطَائِرَةٍ مُرِيْحَةٍ مَسَافَةَ القَصْرِ الّتِي يُحَقِّقُ بِهَا وَصْفَ السَّفَرِ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ دُوْنَ حَرَجٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤]، وَمَهْمَا كَانَتْ وَسِيْلَةُ السَّفَرِ مُرِيْحَةً فَيَبْقَى: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## (حَدُّ السَّفَرِ):

فيه خِلَافٌ وَاسِعٌ بين العُلَهَاءِ، ولِكُلِّ رَأَيُهُ وأَدلَّتُهُ، والرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّ ما يَعْتَبِرُهُ النَّاسُ في عُرْفِهِمْ أنه سَفَرٌ فهو الذي تثبتُ له الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهُو يَعْتَبِرُهُ النَّاسُ في عُرْفِهِمْ أنه سَفَرٌ فهو الذي تثبتُ له الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهُو قَوْلُ جَمَاعةٍ مِنَ السَّلفَ الصَّالحِ، وَاخْتِيَارُ جَمْعٍ مِنَ المحقِّقين مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَوْلُ جَمَاعةٍ مِنَ السَّلفَ الصَّالحِ، وَاخْتِيَارُ جَمْعٍ مِنَ المحقِّقين مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَشَيْخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيْذِهِ ابنِ القَيِّمِ وَبَعْضِ العُلَهَ المُعَاصِرِيْنَ.



القسم الثاني: أحكام رمضان

وذَهَبَ الجمهورُ إِلَى عَدَمِ الوُجُوْبِ، وَأَنَّ الإِفْطَارَ رُخْصَةٌ مُستحبَّةٌ لا وَاجِبَةٌ.

وَدَلِيْلُهُمْ عَلَى هَذَا إِقْرَارُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ للصَّحَابةِ بِالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، ومِنْ ذلكَ حديثُ عائشة في (الصَّحيحينِ) أنَّ حمزة بنَ عمروٍ الأَسْلَمِيَّ كَانَ كثيرَ الصَّوْمِ، فَسَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وقَالَ: أَأْصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟، فَقَالَ له: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِر».

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيْثِ الأُخْرَى.

والرَّاجِحُ هو مَذْهَبُ الجمهورِ جمعًا بين أدلةِ البابِ؛ والجَمْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّرْجيح، وَتُحْمَلُ أَدِلَّةُ المَنْعِ عَلَى حَالِ المَشَقَّةِ الكَبِيْرَةِ.

ثُمَّ اختلفَ الجمهورُ بعد ذلكَ في الأفضل: أهو الصَّوْمُ أم الإفطارُ؟

فَقَالَ الجمهورُ: الصَّوْمُ أفضلُ مِنَ الإفطار؛ لأَنَّه فِعْلُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وفعلُ أصحابِهِ، وإقرارُهُ لهم، وهو كذلك أبرأُ للذِّمَّةِ وأحوطُ، وَقَدْ يَشُقُّ عَلَى المسافرِ القَضَاءُ بعد ذلك.

بينها قَالَ الإِمَامُ أَحمدُ وَوَافَقَهُ عَلَى قولِهِ بعضُ السَّلَفِ والخَلَفِ: الفطرُ أفضل من الصِّيَامِ؛ عملًا بالرُّخْصَةِ الشرعيَّةِ، ولعمومِ حديث: «لَيْسَ مِنَ البرِّ الصِّيَامُ في السفرِ».

وَقَالُوْا: كَمَالُ البِرِّ وتَمَامُ التَّدَيُّنِ هو عَدَمُ الصِّيَامِ لهذا الحديثِ.

وذَهَبَ الخليفةُ الرَّاشدُ عمرُ بنُ عبد العزيز وبعضُ السَّلفِ إلى أنَّ الأفضلَ في هذه المَسْأَلَةِ هو الأيسرُ للإنسان، وهو طبيبُ نفسِهِ.

والمَسْأَلَةُ فيها سَعَةٌ، وَلَا يجوزُ الإنكارُ فيها، والرَّاجِحُ عِنْدِي هو القولُ الثاني لكونه رُخْصَة من الله تَعَالَى، واللهُ تَعَالَى يحبُّ من عباده الترخُّصَ بها، لكن يَنْبغِي أَنْ يُقَيَّدَ هذا بِعَدَم وُجُوْدِ مَشَقَّةٍ فِي القَضَاءِ بعدَ ذلكَ.

يقول أنسُ بنُ مالك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: «كُنَّا نُسَافِرُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» رَوَاهُ البُّخَارِيُّ، واللهُ تَعَالَى أعلمُ.

وَيَجُوْرُ لِنَ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ وَتَهَيَّا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ قَبْلَ مُغَادَرَتِهِ لِدِيَارِ بَلَدِهِ؛ فَفِيْ (جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ) عَنْ مُحُمَّدِ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بِنَ مَالَكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيْدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلتْ لَهُ رَاحِلتُهُ وَلَبِسَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَمَضَانَ وَهُو يُرِيْدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلتْ لَهُ رَاحِلتُهُ وَلَبِسَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَمَضَانَ وَهُو يُرِيْدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلتْ لَهُ رَاحِلتُهُ وَلَبِسَ رَخِيَ اللهُ يَعْالَى السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: شُنَّةُ ؟ قَالَ: (سُنَّةُ ) ثُمَّ رَكِبَ.

وَفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) عَنْ عُبَيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَفِيْنَةً مِن الفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَفِيْنَةً مِن الفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ الغُيُوْتَ) عَدَاهُ (قَالَ جَعْفَرُ بِنُ مُسَافِرٍ – أَحَدُ الرُّوَاةِ – فِي حَدِيْثِهِ: فَلَمْ يُجَاوِزِ البُيُوْتَ)



حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ ثُمَّ قَالَ: (اقْتَرِبْ)، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى البُيُوْتَ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَصْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَصْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: (أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ؟ (قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيْتِهِ: فَأَكَلَ).

وَالصَّوْمُ يَخْتَلِفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَا لِأَنَّ الصَّوْمَ يَسْتَمِرُّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي هَذَا لِأَنَّ الصَّوْمَ يَسْتَمِرُّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعِهِ حَاضِرٌ ، وَأَمَّا السَّفَرُ فَإِنَّه مُسْتَمِرُّ ؛ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ فَإِنَّهَ السَّفَرُ فَإِنَّه مُسْتَمِرٌ ؛ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ أَمْرِهِ بِالإِمْسَاكِ ثُمَّ تَجُوِيْزُ الفِطْرِ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَاصَّةً أَنَّ كَثِيْرِيْنَ يَحْتَاجُوْنَ لِلطَّعَامِ قَبْلَ مُغَادَرَةٍ م .

وَهَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ كَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَابِنُ الْمُنْذِرِ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَاخْتَارَهُ ابِنُ خُزَيْمَةَ وَابِنُ الفَيِّمِ وَالشَّوْكَانِيُّ وَبَعْضُ المُعَاصِرِيْن خِلَافًا لِلجُمْهُوْرِ الذِيْنَ اشْتَرَطُوْا وَابِنُ القَيِّمِ وَالشَّوْكَانِيُّ وَبَعْضُ المُعَاصِرِيْن خِلَافًا لِلجُمْهُوْرِ الذِيْنَ اشْتَرَطُوْا مُعَادَرَتَهُ لِدِيَارِ بَلَدِهِ لِيَتَحَقَّقَ فِيْهِ وَصْفُ السَّفَرِ فِي الآيةِ الكَرِيْمَةِ الآنِفِ ذِكْرُهَا، وَكَقَصْرِ الصَّلاةِ أَيْضًا، وَقَالُوْا: يُفْطِرُ هَذَا اليَوْمَ إِذَا أَحْدَثَ السَّفَرَ فِي النَّهَارِ.

وَالْقَوْلُ الْأُوَّلُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ مَعَهُمْ فِي التَّرْخِيْصِ لِلمُسَافِرِ، وَلِأَنَّهُ عَمَلُ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ وَلَا سيما أَنَّهُمْ يَرْفَعُوْنَهُ إِلَى سُنَّةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَمْ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## ٣) ، ٤) الحائضُ والنُّفَسَاءُ:

وعَلَى هَذَا إجماعُ العُلَماءِ.

# ★ مَسْالَةٌ: حُكْمُ استعمالِ الأدويةِ المانعةِ مِنَ الحَيْضِ:

يجوزُ هَذَا بِشَرْطَيْنِ:

أَوَّلا: مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ وَرِضَاهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَدْوِيَةَ تَمْنَعُ الحَمْلَ؛ وَهُوَ حَقُّ لِلزَّوْجَيْنِ مَعًا.

ثانيًا: ألَّا يؤدِّيَ هذا إلى الإضرارِ جها، وَلِذَلِكَ لا بدَّ لِلمَرْأَةِ مِنِ اسْتِشَارَةِ الطَّبِيْبَةِ المُسْلِمَةِ المَوْثُوْقِ فِي دِيْنِهَا وَإِتْقَائِهَا.

والقَاعِدةُ عِنْدَ العُلَمَاءِ أَنَّ (الحُكْمَ يَدُوْرُ مع العِلَّةِ ثُبُوْتًا وانْتِفَاءً)؛ فإنْ وُجِدَ الحيضُ وَقَعَ العُذْرُ وصَارَتْ بِهِ المَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الأَعْذَارِ؛ وَلا دَلِيْلَ يَمْنَعُ مِن ذَلِكَ، لَكِنَّ الأَفْضَلَ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الأَمْرَ عَلَى مَا جَبَلَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، واللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، واللهُ تَعَالَى أعلمُ.

#### ٥) مَنْ أَفْطَرَ للضَّرورةِ:

كَمَنْ يحتاجُ لشُرْبِ الماءِ حَتَّى ينقذَ غَرِيْقًا، أو كرجالِ الإَطْفَاءِ في حالةِ الحرائقِ الضَّخْمةِ مَّن لا يمكنهم أداءُ عملهم إلَّا بالتَّقَوِّي بشربِ الماء، وكذا المُجَاهِدُ في أرضِ المعركةِ إذا كَانَ الصِّيَامُ سيُضْعِفُهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ١٧٣].



وقِيْلَ: لا خِلَافَ بينهم في هَذَا، وَيَبْقَى الجَوَازُ في حقِّ الشَّيخِ الكبيرِ والمرأةِ العجوزِ، والنسخُ إنها هو نسخُ التخييرِ مطلقًا، أمَّا هُمَا فَلَا زَالَ الحُكْمُ بَاقِيًا لهما، لكنْ لأنَّها عَاجِزَانِ؛ صَارَ الإِطْعَامُ وَاجِبًا عَلَيْهِما.

#### ٣) المريضُ مَرَضًا مُزْمِنًا:

أي يستمرُّ معه المرضُ طيلةَ عُمُرِهِ أو مُدَّةً طويلةً مجهولةَ المِقْدارِ بشهادةِ الطَّبيبِ الثِّقَةِ الأمينِ.

فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ الشيخِ الكبيرِ بالإجماع؛ له الفِطْرُ وعليه الفِدْيَةُ.

## ٤) ٥) الحَامِلُ والمُرْضِعُ:

اتفقَ الفُقَهَاءُ عَلَى التَّرْخِيْصِ لهما بالإفطارِ؛ وذلك لِمَا في (السُّنَنِ) من حديث أنسِ بنِ مالكِ الكَعْبِيِّ القُشَيْرِيِّ (من بَنِي عبد الله بنِ كَعْب) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ له: «إنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وشَطْرَ الصَّلاةِ، وعَنِ المُرْضِعِ والحَامِلِ الصَّوْمَ».

وهَذَا الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ لَمْ يَرْوِ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيْثَ، وَلَيسَ هُوَ أَنسَ بنَ مالِك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الصَّحَابِيَّ المَشْهُورَ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَلَيسَ هُوَ أَنسَ بنَ مالِك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الصَّحَابِيَّ المَشْهُورَ خَادِمِ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وكَانَ أَنسُ الكَعبِيُّ هَذَا يقولُ بعدَ هَذِهِ الوَاقِعَةِ بسَنَواتٍ: «فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَلَّا أَكُوْنَ قد أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللهِ هَذِهِ الوَاقِعَةِ بسَنَواتٍ: «فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَلَّا أَكُوْنَ قد أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللهِ

ويجبُ عَلَى هذه الأصنافِ الخمسةِ القَضَاءُ طِيْلَةَ العَامِ قبلَ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَان التَّالِي لقولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَةُ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وَهُوَ مِنَ الوَاجِبِ الْمُوسَعِ رَحْمَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ.

القِسْمِ الثَّانِي: مَنْ يُرَخَّصُ لَهُمْ في الفِطْرِ وتَجِبُ عَلَيْهِمُ الفِدْيَةُ:

وهم خمسةُ أصنافٍ، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الفِطْرَ رخصةٌ لهم، وأَنَّ عَلَيهِمُ الفِدْيَةَ، وَهُمْ:

## ١) ٢) الشَّيْخُ الكبيرُ والمرأةُ العجوزُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذِيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨].

وهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمَ الإطْعَامُ؟ في هذا خِلَافٌ بين العُلَاءِ:

فَقَالَ المَالكيةُ: الإِطْعَامُ في حقِّها مستحبُّ ولَيْسَ بِوَاجبٍ؛ لأَنَّه فِعْلُ بعضِ الصَّحَابةِ الكِرَامِ كأنسٍ وغيرِهِ، ولا دليلَ صريحٌ عَلَى الوجوبِ.

وقَالَ الجمهورُ: الإِطْعَامُ واجبٌ للآيةِ السَّابقةِ.

وأَسَاسُ الخِلَافِ أَنَّ الصَّحَابةَ قالوا إِنَّ هَذِهِ الآيةَ مَنْسُوْخَةُ، لكنَّ المُرَادَ بالنَّسْخِ هنا هو التَّخْصِيْصُ عِنْدَ ابنِ عبَّاسٍ وجُمهورِ الصَّحَابةِ.



القسم الثاني: أحكام رمضان

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ»، وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَتَحَسَّرَ ويَنْدَمَ هَذَا النَّدَمَ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الحَديثِ أَنَّهُ دُعِيَ لِلأَكْلِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَاعْتَذَرَ مِنْهُ بِكُونِهِ صَائِمًا فَحَدَّثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بَعدَها بِهَذا الحَديثِ.

فهاذا نقولُ نَحْنُ ممَّنْ لم نَرَهُ في الدُّنْيَا صَلَوَاتُ ربِّي وسَلَامُهُ عَلَيْهِ؟! نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يجعلَنَا مِنْ زُمْرَةِ أَتباعِهِ وأَحْبَابِهِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ.

وإذا كَانَ العُلَماءُ قد اتفقوا عَلَى جَوازِ إفطارِ الحَامِلِ والمُرْضِعِ، فإنهم اختلفوا ماذا يجبُ عَلَيْهِما: هلِ الفِطْرُ أم القَضَاءُ؟

في هذه المَسْأَلَةِ عِدَّةُ أقوالٍ متنوِّعَةٍ، ولكلِّ دليلُهُ، ولا إِنْكَارَ فيها لقوَّةِ لِخلافِ وشِدَّتِهِ:

فَقِيْلَ: عَلَيْهِمَا القَضَاءُ فَقَطْ.

وقِيْلَ: عَلَيْهِمَا القَضَاءُ والإطعامُ.

وقِيْلَ: إِنْ أَفْطَرَتَا لأَجْلِ الجنينِ أَو الوَلَدِ فَعَلَيْهِمَا الفِدْيَةُ فقط، وإِنْ أَفْطَرَتَا لأَجْلِ الْجَنِينِ أَو الوَلَدِ فَعَلَيْهِمَا الفِدْيَةُ فقط، وإِنْ أَفْطَرَتَا لأَجْلِ نَفْسَيْهِمَا فعليهما القَضَاءُ فَقَط كالمريضِ.

والرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمَ الإِطْعَامَ فَقَطْ، ولا يجبُ عَلَيْهِمَ القَضَاءُ مُطْلَقًا لحديثِ أنسِ الكَعْبِيِّ المتقدِّمِ، وفيه: "إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ... وعَنِ المُرْضِعِ والحَامِلِ الصَّوْمَ».

وَبِهَذَا أَفْتَى ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم، وقَالَ ابنُ قُدَامَةَ: (لا نُخَالِفَ لها مِنَ الصَّحَابَةِ).

وهي فَتْوَى منها لها صِلَةٌ بتفسير آية ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ ؛ فَكَانَ لها حُكْمُ الرَّفْعِ لأنَّها مِنَ التفسيرِ، ولَيْسَتْ من الرَّأْيِ المجرَّدِ، فتقدَّم عَلَى غيرِهَا من أقوالِ الفُقَهَاءِ.

والنَّظُرُ الصَّحيحُ يدلُّ عَلَى هذا؛ إذْ إِنَّ الإسلامَ دِيْنُ الرَّحةِ واليُسْرِ؛ فلو قِيْلَ بوجوبِ القَضَاءِ عليهما فربها تكون المرأةُ بعد رَمَضَانَ الأَوَّلِ حَامِلًا، ثُمَّ لَعَامَيْنِ مُرْضِعًا ثُمَّ حَامِلًا ثُمَّ مُرْضِعًا، ويَتَرَاكَمُ عليها القَضَاءُ لعدَّةِ سَنوَاتٍ، وهَذَا مِنَ التَّكْلِيْفِ الذي لا تُطِيْقُهُ أَغْلَبُ النِّسَاءِ، وَلا يَكُوْنُ حِيْنَهَا تَرْخِيْصُ الفِطْرِ لهنَّ رُخْصَةً بَلْ فيه مَشَقَّةُ.

وهذا الافتراضُ وَاقِعٌ وَمَوْجُودٌ، ولربها هُوَ الأَصْلُ فِي أَحْوَالِ النِّسَاءِ وَفْقَ الْمُرَغَّبِ فيه شرعًا سواءٌ مِنْ حَيْثُ الإكثارُ من النَّسْلِ أو إتمامُ الرَّضَاعِ لعَامَيْنِ كَامِلَيْنِ.

قَالَ تَعَالَى فِي سِيَاقِ آياتِ الصَّوْمِ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].



وهذا القولُ هو قولُ سعيدِ بنِ المسيبِ وسعيدِ بنِ جبيرٍ وعِكْرِمَةَ وعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالقَاسِمِ بنِ محمَّدٍ وَإِسْحَاقَ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ التَّرْمِذِيُّ في (جَامِعِهِ)، وَهُوَ فَتْوَى ابنِ عمر وابنِ عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم.

قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «الحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ: تُفْطِرُ وَلَا تَقْضِي» رَوَاهُ الدَّارِقُطْنيُّ وصَحَّحَه.

فَهَوْ لاءِ الأَصْنَافُ العَشْرَةُ يرخَّصُ لهم في الإِفْطَارِ، وما عَدَاهُمْ فلا يجوزُ له أَنْ يَتَعَدَّى حُدُوْدَ الله تَعَالَى ويُفْطِرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ.

★ مَسْأَلَةٌ: ما الواجبُ على مَنْ أَفْطَرَ مُتعمِّدًا؟

اتفقَ العُلَماءُ عَلَى أنه يستغفرُ اللهَ تَعَالَى ويتوبُ إليه توبةً نصوحًا بصدقٍ ووَجَل وإنابةٍ.

## ثُمَّ اختلفوا في قَضَاءِ هَذَا اليومِ الذي أَفْطَرَهُ:

فَقَالَ الجمهورُ: يجبُ عليه قَضَاءُ ذلك اليوم؛ لأنَّه باقٍ في ذِمَّتِهِ، وفي الحديثِ: «...فَدَيْنُ اللهِ أَحَتُّ أَنْ يُقْضَى» رَوَاهُ البخاريُّ في (صَحِيْحِهِ)، ولحديثِ المجامِع أهلَهُ وفيه: «وصُمْ يومًا مَكَانَهُ» رَوَاهُ أبو داود.

وذَهَبَ بعضُ أئمَّةِ السَّلَفِ (وهو محْكِيُّ عن أبي بكرٍ وعمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وجماعةٍ من الصحابةِ، وبه قَالَ إبراهيمُ النَّخعيُّ)، واخْتَارَهُ شيخُ

الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ وتلميذُه ابنُ القَيِّمِ وبعضُ العُلَماءِ المعاصرينَ إلى أنه لا قَضَاءَ عليه لذلك اليوم؛ لَيْسَ مِنْ بابِ التَّسْهِيْلِ عليه، بل هذا أَشَدُّ مِنَ القولِ فَضَاءَ عليه لذلك اليوم؛ لأنَّنا نقولُ له: لا يمكنكَ قَضَاءُ ذلك اليوم مهما فعلتَ، وَقَدْ ذَهَبَ عنك وأَمْرُكَ فيه إلى اللهِ تَعَالَى فَانْشَعَلْ بالنَّدمِ والتوبةِ وفعلِ الخيراتِ كَصِيامِ التَّطَوُّعِ.

وَقَالُوْا: صِيَامُ رَمَضَانَ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ شَرْعًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ؛ فإذا ذَهَبَ زَمَنُها ذَهَبَتْ، ولا يمكنُ قَضَاؤُها.

ولَّا سَأَلَ رَجِلٌ عَبِدَ الله بِنَ عَبَاسٍ رَضِي الله عَنهَا عِن قَضَاءِ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ مِنْ رَمَضَانَ فِي ثَنَايَا أَيَّامِ مِنْ رَمَضَانَ فِي ثَنَايَا أَيَّامِ العَامِ فَصُمْهُ)، فَقَالَ الرجلُ: لن أُجِدَ، فَقَالَ له ابنُ عباسٍ: (وأَنَا لا أُجِدُ لَكَ فَتُوى).

و جَاءَ رجلٌ إلى إبراهيم النخعيِّ وسأله أنه أفطر يومًا من رَمَضَان؟ فَقَالَ له: (صُمْ عن كلِّ يومٍ أفطرته ثلاثةَ آلافِ يومٍ)؛ كالتَّعجيزِ والزَّجْرِ له في ذلك.

وكَانَ بعضُ السَّلَفِ يقولُ: (يَقْضِي مَكَانَ اليومِ ثلاثينَ يومًا)، وَقِيْلَ: (اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا).

والجمهورُ عَلَى أنَّ اليَوْمَ مَكَانَ اليَوْمِ.



والرَّاجِحُ عِنْدِي هو القولُ الثاني لصِحَّةِ مَا ذَكَرُوْهُ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ نقليَّةٍ وعقليَّةٍ.

## أَمَّا أَدلةُ الجُمْهُوْرِ فَيُجَابُ عنها بالآتي:

أَوَّلا: حديثُ: «...فَدَيْنُ الله أَحَتُّ أَنْ يقضى» هو حديثُ عامُّ قد خصَّصَتْهُ أدلةُ القولِ الثاني؛ والقَاعِدةُ عِنْدَ العُلَماءِ أَنَّ (الخاصَّ يَقْضِي عَلَى العَامِّ ويُقَدَّمُ عليه عِنْدَ التَّعَارُض).

ثانيًا: حديثُ المجَامِعِ أهلَه خَاصُّ بِمَنْ جَامَعَ؛ ولهذا لا كَفَّارَة عَلَى مَنْ أفطرَ متعمِّدًا بغيرِ الجماع، والكَفَّارَةُ فَقَط في حَالِ الفِطْرِ المتعمَّدِ بالجماع، واللهُ تَعَالَى أعلمُ.

أَمَّا حديثُ: «مَنْ أَفطر يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه» فهو ضعيفٌ لا يَثْبُتُ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيْحًا بناءً عَلَى هَذَا القَوْلِ الرَّاجِح.

لِذَلِكَ حَرِيُّ بالمسلمِ أَلَّا يَتَهَاوَنَ ويَنْتَهِكَ حُرْمَةَ هَذَا الشَّهْرِ؛ لأَنَّه ذَنْبُ عظيمٌ وكبيرةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ.

قَالَ بعضُ السَّلَفِ: (لا تَنْظُرْ إلى صِغَرِ المَعْصِيَةِ، ولَكِنِ انْظُرْ إلى عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ).

فَكَيْفَ وهَذَا الفِعْلُ مِنَ الكَبَائِرِ؟!

## مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ يَكُونُ الإِطْعَامُ؟

الإطْعَامُ هو توفِيرُ وَجْبَةٍ كَامِلَةٍ لِلمِسْكِيْنِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ الإِنْسَانُ، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَمْعِ الإِطْعَامِ وَجَعْلِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؛ فَقَدْ كَانَ أَنسُ بنُ مالك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَجمعُ ثلاثينَ مسكينًا في آخر رَمَضَان ويطعمُهُم.

ولا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الإِطْعَامِ تَمَّ قبلَ شَهْرِ رَمَضَانَ أو بعدَه؛ فَالأَمْرُ في هَذَا وَاسِعٌ ويسيرٌ بِحَمْدِ الله تَعَالَى.

ولا مَانِعَ كَذَلِكَ مِنْ تَوْكِيْلِ الجَمْعِيَّاتِ الخَيْرِيَّةِ المَوْثُوقِ بِهَا فِي الإطعامِ بِشَرْطِ التَّأْكُدِ مِنْهُمْ وَالسُّوَّالِ وَالتثبُّتِ أَنَّهُمْ يُطْعِمُوْنَ المساكينَ لَا أَنْ يَدْفَعُوْا فِي التَّاكُدِ مِنْهُمْ وَالسُّوَّالِ وَالتثبُّتِ أَنَّهُمْ يُطْعِمُوْنَ المساكينَ لَا أَنْ يَدْفَعُوْا فَي بِشَرْطِ التَّأْكُو مِنْهُمْ وَالسُّوَّالِ وَالتثبُّتِ أَنَّهُمْ يُطْعِمُونَ المساكينَ لَا أَنْ يَدْفَعُوْا فَي اللَّهُ مُولِ لَمْ نَقْدًا؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ المَشْرُوعُ الذِي جَاءَتْ بِهِ النَّصُوْصُ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْم.





#### ووصَلَهُ ابنُ أبي شَيْبَةً.

وذَهَبَ بعضُ السَّلَفِ إلى أَنَّ التَّتَابُعَ فِي القَضَاءِ واجبٌ؛ واستدلوا عَلَى هذا بِقِرَاءَةٍ للآيةِ نَفَسِهَا فيها: (فعدَّةٌ من أيامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ)، لكنها قراءةٌ لا تثبتُ تَوَاتُرًا، وَفِي (سُنَنِ الدَّارِقُطْنِيِّ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ قَيْدَ التَّتَابُعِ فِي الآيَةِ قَدْ نُسِخَ.

والرَّاجِحُ هو مذهبُ الجمهورِ مِنْ عَدَمِ وُجُوْبِ الفَوْرِ أَوِ التَّتَابُعِ.

وهُنَاكَ كَلِمَةٌ جميلةٌ لبعضِ أهلِ العلمِ قَالَ فيها: (لَـمْ يَكُنِ اللهُ تَعَالَى لِيُرَخِّصَ لُمْمْ فِي الفِطْرِ وَيَشُقَّ عَلَيْهِمْ فِي القَضَاءِ).

والإنسانُ طبيبُ نفسِهِ وأَدْرَى بحالِهِ، فربها يكونُ اسْتِعْجَالُهُ في القَضَاءِ أَنْسَبَ لِظُرُوْفِهِ وما قَدْ يَطْرَأُ له في قَابِلِ الأَيَّامِ.

◄ مَسْأَلَةٌ: مَنْ دَخَلَ عليه رَمَضَانُ التَّالي دون أن يقضي رَمَضَان الذي قبله: هل
 عليه إطعامٌ بجانبِ القَضَاءِ؟

في هَذَا خِلَافٌ بين الفُقَهَاءِ:

فَقِيْلَ: عليه القَضَاءُ وإطعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ أخَّره، وهذا هو مذهبُ جمهورِ الفُقَهَاءِ.

وذَهَبَ كثيرٌ من الفُقَهَاء؛ وهو مذهبُ الحنفيةِ وجماعةٍ من السَّلفِ الصالحِ، وترجيحُ بعضِ المحقِّقين إلى أنَّ إِضَافَةَ الإِطْعَامِ إِلى القَضَاءِ مُسْتَحَبُّ

# الحَادِي عَشَرَ: مَسَائِلٌ في قَضَاءِ رَمَضَان

★ مَسْأَلَةٌ: هل قَضَاءُ رَمَضَان يجبُ عَلَى الفَوْرِ؟

في هَذَا خِلَافٌ بين العُلَماءِ ، والذي عليه جمهورُ الفُقَهاءِ أنَّ القَضَاءَ لا يجبُ عَلَى الفَوْرِ، إنها هو عَلَى التَّرَاخِي، وأنَّ وقتَ القَضَاءِ مُوسَّعٌ وليس بمضيَّقٍ، وللمسلمِ الذي أفطر بعذرٍ أنْ يؤخِّرَ قَضَاءَهُ إلى قُبَيْلِ رَمَضَانَ التَّالي، والأَكْمَلُ والأَبْرَأُ للذِّمَّةِ هو المُبَادرَةُ في القَضَاء.

ومِنْ أَدِلَّتِهِم فِي هَذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَا ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وَلَمْ يُوْجِبْ فِيْهَا الفَوْر.

ومِنْ أَدِلَّتِهِم كذلكَ قولُ عائشة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها: «كَانَ يَكُوْنُ عليَّ الصَّوْمُ من رَمَضَانَ فها أستطيعُ أَنْ أَقْضِيهُ إِلَّا في شَعْبَانَ» رَوَاهُ مسلمٌ.

والسَّبَبُ في هذا التَّأْخيرِ هو شُغْلُهَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ عَيْرُهَا من الزَّوْجَاتِ الأُخْرَيَاتِ، مما يدلُّ عَلَى أنَّ الأمرَ واسعٌ.

## مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجِبُ التَّتَابِعُ فِي القَضَاءِ؟

التَّتَابُعُ في القَضَاءِ لَيْسَ بواجبٍ في قَوْلِ الجُمهورِ وذلك للآيةِ السابقةِ، وَقَدْ قَالَ عبدُ الله بنُ عباسٍ: «لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ» أَخْرَجَهُ البخاريُّ معلَّقًا



القسم الثاني: أحكام رمضان

ولَيْسَ بواجب؛ لِفِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رضوان الله تَعَالَى عليهم، وكَأَنَّهُ اعتذارٌ من العبدِ لربِّهِ تَعَالَى وحِرْصٌ منه عَلَى مرضاتِهِ، والواجبُ فَقَط هو القَضَاءُ، وهذا هو الرَّاجِحُ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى.

وحَرِيُّ بِالْسلمِ المُوفَّقِ أَنْ يُسَارِعَ لقَضَاءِ ما عليه، وإبراءً لذمَّتِهِ قبلَ أَنْ يَبْغَتَهُ المُوتُ فِي أَيِّ لحظةٍ، وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

◄ مَسْأَلَةٌ: هل يُشْرَعُ التَّنَفُّلُ بالصِّيَامِ كَصِيَام السِتِّ مِنْ شَوَّال قبل قَضَاءِ
 الواجبِ من رَمَضَانَ ولا سيا للمعذورِ؟

اتفقَ العُلَماءُ عَلَى أَنَّ الأفضلَ والأكملَ للمسلم أن يبدأ بالفَرْضِ قبل التطوُّعِ للحديثِ القُدُسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ البخاري.

أمَّا الجوازُ مِنْ عَدَمِهِ، فَقَدْ اختلفَ فيه أهلُ العلمِ عَلَى أقوالٍ:

فَقِيْلَ: لا يجوز البدءُ بالصِّيَامِ المستحبِّ قبل الصِّيَامِ الواجب؛ ومَنْ فَعَلَهُ فَصِيَامهُ باطلٌ، لحديث: «مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ شَيئٌ مِنْ رَمَضَانَ لَـمْ يَقْضِهِ لَـمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ في (مُسْنَدِهِ).

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ كَذَلِكَ حَدِيْثُ أَبِي أَيُّوْبَ الْمُتَقَدِّمِ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالَ، والقياس على الحجِّ، وَهَذَا قَوْلُ لِلحَنَابِلَةِ.

وَقِيْلَ: هو مَكْرُوْهُ فحسبُ، وهذا مذهبُ الحنفية، وقولٌ آخرُ للحنابلة. وقِيْلَ: بجوازِ البَدْءِ بالصِّيَامِ المستحبِّ وتقديمِهِ عَلَى الصِّيَامِ الواجبِ. وهذا مذهبُ المالكيةِ والشافعيةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الإِمَامِ البُخَارِيِّ.

والقولُ الثالثُ هو الأَظْهَرُ عِنْدِي، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ؛ وذلك لإقرارِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لِزَوْجَتِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها حينها كَانَتْ لا تقضي إلَّا في شعبان التالي، ولا يُتَصَوَّرُ أَبدًا منها أَنْ تتركَ صِيَامَ الأيامِ المستحبَّةِ طيلةَ العَامِ والَّتِي تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إليها في أنواعِ الصِّيَامِ المستحبِّ كَصِيَام السِّتِ من شَوَّال وصِيَام عَرفَةَ وصِيَام عَاشُوْرَاء.

وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ الْحَسَنُ اللَّائِقُ بِأُمِّنَا أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ الصِّدِّيقةِ العَابِدَةِ العَالِمَةِ النَّاهِ النَّاهِ عَنْهُما. الزَّاهِدَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما.

أُمَّا حَدِيْثُ: (لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ) فَهُوَ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ؛ فِيْهِ ابنُ هَيْعَةَ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحِدِيْثِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَان ثُمَّ أَتْبَعه سِتًّا مِن شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر»:

فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غيرِ المعذورِ الذي لم يفطر لعذرٍ أو أَنْ يقالَ بأَنَّ المعذورَ بعدَ قَضَائِهِ لَمَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ يقالَ عنه بأنه صَامَ رَمَضَان وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَمَا يَقُوْلُ الحَدِيْثُ، وَبِهَذَا يَحُوْزُ الفضلَ الوَارِدَ فِي الحَدِيْثِ؛ بِدَلِيْلِ



أنَّ مَنْ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ كَامِلًا وهو مَعْذُوْرٌ فيستحبُّ له أَنْ يَصُوْمَ السِّتَ مِنْ شَوَّال قبلَ القَضَاءِ كَامِلًا؛ لِعَدَمِ قدرتِهِ عَلَى تقديمِ القَضَاءِ عَلَى السِّتِّ من شَوَّال، ولا أظنُّ أنه سَيُقَالُ له لا تَصُمِ السِّتَ من شَوَّال، واللهُ تَعَالَى أعلمُ.

ومَعَ هَذَا فحديثُ أَبِي أَيُّوْبَ هَذَا في صِيَام الستِّ من شَوَّال لا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ أَو المنعِ أَو الكراهةِ فَضْلًا عن البُطْلَانِ.

وَأَمَّا القِيَاسُ فَغَيْرُ صَحِيْحٍ لِأَنَّه قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ؛ فَالقَضَاءُ لِلصَّوْمِ وَقْتُهُ مُوسَّعٌ بِخِلَافِ الحَجِّ؛ فَإِنَّهُ لِيسَ كَالصِيَامِ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ أَهَمُّهَا سُهُوْلَتُهُ عَلَى كُلِّ أَحَد.

★ مَسْأَلَةٌ: إِذَا مَاتَ الإنسانُ وعليه صِيَامٌ في الواجبُ في حقِّه؟

لا بدَّ أَوَّلًا مِنْ تَحْرِيْرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فيقالُ:

- ١) مَنْ كَانَ عَاجِزًا عن القَضَاءِ في حياتِهِ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الإطعامُ فقط،
   ولا يجبُ القَضَاءُ عَلَى وليِّهِ؛ لأنَّ قريبَهُ المتوفَّى لم يجبْ في حَقِّه الصِّيامُ، إنها الإطعامُ فَقَط.
- ٢) مَنْ كَانَ عليه صِيَامُ نَذْرٍ وماتَ قبل وَفَائِهِ فإنَّ عَلَى وليِّه أَنْ يصومَ عنه؛ وذلك لما في (الصَّحيحينِ) أَنَّ امرأةً سألتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وعليها شَهْرٌ، فَقَالَ لها: «فَصُوْمِي عن أُمِّكِ»، وفي روايةٍ لمسلم أنه كَانَ صومَ نذرٍ.

٣) مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صومُ قَضَاءٍ من رَمَضَان: فهذا فيه تفصيلٌ مهمٌّ، فيقال:

هَذَا الذي أَفْطَرَ في رَمَضَانَ ولم يستطعِ القَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لا يخلو أن يكونَ أَحَدَ رَجُلَيْنِ:

فإمَّا أن يكونَ معذورًا في عَدَمِ القَضَاءِ كَأَنْ يستمرَّ به المرضُ أو أنْ يبغَتَه الموتُ ونحو ذلك، فيقال: الواجبُ في حقِّه هو الإطعامُ.

أُمَّا إِنْ فَرَّطَ وتَسَاهَلَ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ ومرَّتْ عليه الأيامُ ولم يقضِ: فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ وَقَعَ فيها خِلَافٌ بين أهلِ العلمِ عَلَى عدَّةِ أقوالٍ:

الأُوَّلِ: الوَاجِبُ في حقِّ الوليِّ هو الإطعامُ.

الثَّاني: الوَاجِبُ عَلَى الولِيِّ أَنْ يصومَ، سواءٌ كَانَ صومَ قَضَاءٍ أو صومَ نَذرٍ؛ وذلك لحديثِ: «... فَدَيْنُ اللهِ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رَوَاهُ البخاريُّ.

الثَّالثِ: الوليُّ لا يصومُ عن قريبِهِ إلَّا صَوْمَ النَّذْرِ فَقَط.

وهَذَا مَذْهَبُ الإمامِ أحمدَ وإسحاقَ وأهلِ الحديثِ؛ ويستدلون عَلَى هذا بالحديثِ المرفوعِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وَلِيَّه».

وَقَالُوْا: رِوَايَةُ عائشةَ للحديثِ فيها إطلاقٌ للصومِ، أمَّا رِوَايَةُ ابنِ عباس للحديثِ نفسِهِ فَمُقَيَّدَةٌ بصِيام النَّذرِ.



يؤكِّدُ هذا أنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ وعائشةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم جميعًا كَانَا يفتيانِ بالإطعامِ في غير النَّذر؛ وهما رَاوِيَا هذا الحديثِ وأَدْرَى بِمَعْنَاهُ مِنْ

غَيْرِهِمَا، ولا سيما وهُمَا من فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ الكِبَارِ.

وهَذَا القولُ هُوَ الأَظْهَرُ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وإنْ كَانَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المسائلِ الصَّعْبَةِ التي لَيْسَ مِنَ السَّهلِ الجَزْمُ فيها بالرَّاجِح، لكنَّ البَقَاءَ عَلَى المسائلِ الصَّعْبَةِ التي لَيْسَ مِنَ السَّهلِ الجَزْمُ فيها بالرَّاجِح، لكنَّ البَقَاءَ عَلَى دَلَالةِ الحَدِيْثِ بِكُلِّ رِوَايَاتِهِ وَتَقْدِيْمَ فَهْمِ الصَّحَابةِ عَلَى غَيْرِهِمْ يجعلُ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ لهذا القَوْلِ.

# الثَّانِي عَشَرَ: سُنَنٌ رَهَضَانيَّةٌ

اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى هَذَا الشَّهْرَ الكَرِيْمَ بِجُمْلَةٍ مِنَ السُّنَنِ وَالشَّعَائِرِ التَّعَبُّدِيَّةِ الَّتِي تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُوْر، إِضَافَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فَضَائِلَ فِي التَّعَبُّدِيَّةِ التَّتِي تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُوْر، إِضَافَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فَضَائِلَ فِي التَّنَةِ، وَمِنْ هَذِهِ السُّنَنِ:

## أَوَّ لا: صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَالْحَيْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وذَهَبَ كثيرٌ من الفُقَهَاءِ إلى أنه يستحبُّ للمصلينَ فيها الاجتماعُ لا الانفرادُ؛ اقتداءً بفعلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وأصحابِهِ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَلِنَفرادُ؛ اقتداءً بفعلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وأصحابِهِ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَلِنَدلِكَ قَالَ الإمامُ أحمدُ: (جَمَاعَةُ المسلمينَ أَحَبُّ إليَّ) لمَّا سُئِلَ عن الأفضلِ: الأنفرَادُ أَم الجَمَاعَةُ؟

والسُّنَةُ فيها أَنْ تُصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِتَطْوِيْلٍ وخُشُوْعٍ وطُوْلِ وَلَا فَي عَنْها قَالَتْ: «لَم يَكُنِ قِرَاءَةٍ وحُسْنِ طُمَأْنِيْنَةٍ؛ لحديثِ عائشة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتْ: «لَم يَكُنِ النّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يزيدُ في رَمَضَان ولا في غيرِ رَمَضَانَ عَلَى إِحْدَى النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يزيدُ في رَمَضَان ولا في غيرِ رَمَضَانَ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركعةً، فيصلِّي أَرْبَعًا لا تَسَلْ عنْ حُسْنِهِنَّ وطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يصلِّي أَرْبَعًا لا تَسَلْ عنْ حُسْنِهِنَّ وطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يصلِّي أَرْبَعًا لا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يصلِّي ثلاثاً» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.





وجهورُ الفُقَهَاءِ يَرَوْنَ جَوَازَ الزِّيَادَةِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ وَعُمُوْمَاتُ النُّصُوْصِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الأَصْلِ، وَإِنْ كَانَتِ الإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (عَدَدًا وَوَصْفًا كَمَا تقدَّمَ فِي حديثِ عائشةَ) أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ؛ عَشْرَةَ رَكْعَةً (عَدَدًا وَوَصْفًا كَمَا تقدَّمَ فِي حديثِ عائشةَ) أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ؛ أَمَّا عَدَدًا فَقَط (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) دُوْنَ وَصْفٍ (طُوْلٍ وَحُسْنٍ وَطُمَأْنِينَةٍ وَخُشُوعٍ) فَلَيْسَتْ مُطَابِقَةً للسُّنَّةِ عَلَى سَبِيْلِ الكَمَالِ وَالتَّهَامِ.

لِذَلِكَ قَرَّرَ كثيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَطْلُوْبَ هُوَ إِعْهَارُ أَغْلَبِ الليلِ بِالْعِبادةِ: إمَّا بِعَدَدٍ أقلَ وتَطْوِيْلٍ، أو بِعَدَدٍ أكثرَ وبِلَا تَطْوِيْلٍ، وفي كُلِّ خَيْرٌ، والعِبادةِ: إمَّا بِعَدَدٍ أقلَ وتَطْوِيْلٍ، أو بِعَدَدٍ أكثرَ وبِلَا تَطْوِيْلٍ، وفي كُلِّ خَيْرٌ، وأَكْمَلُ الخَيرِ مَا كَانَ مُوافِقًا لَهِدْيِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ دونَ الإِضْرَارِ بالمصلِّينَ أو التَّسبُّبِ بالمَشَقَّةِ عليهم وعَلَى ضُعَفَائِهِمْ.

وصَلاةُ التَّراويحِ منْ أعظمِ مَظَاهِرِ وحْدَةِ المسلمينَ وَتآلفِهِمْ وَحِرْصِهِمْ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهمْ.

وسُمِّيَتْ (تَرَاوِيْحُ) لأنَّهم كَانُوْا يَسْتَرِيْحُوْنَ فِي أَثنائِهَا مِنْ طُوْلِ القِرَاءَةِ القِرَاءَةِ القِيَام.

ودُعَاءُ القُنُوتِ يَكُوْنُ قبلَ الرُّكُوْعِ وبعدَه؛ وبكلِّ ذلك جَاءَتِ النُّصُوْصُ والآثارُ عَنْ كثيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ لِذَا لا يَنْبَغِي الإنكارُ عَلَى الآخَرِيْنَ النُّصُوْصُ والآثارُ عَنْ كثيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ لِذَا لا يَنْبَغِي الإنكارُ عَلَى الآخَرِيْنَ أو إِثَارَةُ البَلْبَلَةِ فِي بيوتِ اللهِ تَعَالَى وفي هَذَا الشَّهْرِ الكرِيْمِ، و إنْ كَانَ الأفضلُ هو أن يكونَ قبلَ الرُّكُوْعِ.

ويُستحبُّ تَرْكُ القنوتِ أحيانًا لئلًا يعتقدَ الناسُ وجوبَه؛ ولأنَّ الناقلينَ للقنوتِ مِنَ الصَّحابةِ كَانُوْا قِلَّةً في مقابلِ مَنْ نقلَ أصلَ صلاةِ الوترِ؛ مما يدلُّ عَلَى أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كَانَ يتركه أحيانًا.

ومِنْ أَخْطَاءِ الناسِ اليومَ الإطالةُ في دُعَاءِ القُنُوتِ بها يشقُّ عَلَى المصلِّين أَوْ بَعْضِهِمْ، ممَّا فَتَحَ البَابَ للتنظُّعِ في هذه العبادة، والزيادةِ فيها بها لم يكنْ عليه سَلَفُ الأُمَّةِ، حَتَّى بَلَغَ الأمرُ ببعضِهِمْ أَنْ يقرأَ الدُّعَاءَ مِنْ وَرَقةٍ يمسِكُهُا عليه سَلَفُ الأُمَّةِ، حَتَّى بَلَغَ الأمرُ ببعضِهِمْ أَنْ يقرأَ الدُّعَاءَ مِنْ وَرَقةٍ يمسِكُهُا بيده في الصلاةِ غافلًا عن حديث: «حَوْلَمَا نُدَنْدِنُ»؛ أي حولَ دخولِ الجنَّةِ وما قرَّبَ إليهَا من قولٍ وعملٍ والبعدِ عن النَّارِ وما قرَّبَ إليهَا من قولٍ وعملٍ دونَ تَكلُّفٍ في الدُّعاء، واللهُ تَعَالَى أعلمُ بالنيَّاتِ.

والسُّنَّةُ أَلَّا ينصرِفَ المصلِّي مِنْ صلاةِ التَّراويحِ والقيامِ إلَّا بعد انصرافِ إمامِهِ، أي بعد تَسْليمِهِ في آخرِ ركعةٍ؛ لحديثِ الترمذيِّ: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ له قيامُ ليلةٍ».

والسُّنَّةُ لِنْ سَلَّمَ مِنْ صلاةِ الوِتْرِ أَنْ يقولَ: (سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوْسِ) لَلَاثًا، وَيَمُدُّ فِي الثَّالِثَةِ.

وهناكَ مَسَائِلُ كثيرةٌ في صلاةِ التَّراويحِ يُمْكِنُ مُرَاجعتُهَا بأدلَّتِهَا في كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْهَا رِسَالَةٌ لَطِيْفَةٌ مُفِيْدَةٌ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد نَاصِرِ الدِّيْن الأَلْبَانِتِي كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْهَا رِسَالَةٌ لَطِيْفَةٌ مُفِيْدَةٌ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد نَاصِرِ الدِّيْن الأَلْبَانِتِي كُتُب أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْهَا رِسَالَةٌ لَطِيْفَةٌ مُفِيْدَةٌ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد نَاصِرِ الدِّيْن الأَلْبَانِتِي عَنْوَانُهَا: (قِيَامُ رَمَضَانَ: أَحْكَامُهُ وَ...)، فَلْيُرَاجِعْهَا مَنْ أَرَادَ الاسْتِزَادَةَ.



#### ثَانِيًا: العُمْرَةُ:

عنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وللبخاريِّ: «...فإنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي».

وهَذَا يَشْمَلُ العُمْرَةَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ فِي آخِرِهِ، وَهُوَ مِنْ رحمةِ اللهِ تَعَالَى وفَضْلِهِ، ومِنْ مَزَايَا هَذَا الشَّهِرِ الكَرِيْم.

#### ثالثًا: الاعْتِكَافُ:

الاعتكافُ لُغَةً: اللَّزُوْمُ والبَقَاءُ فِي المَكَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ فِي الْمَكَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ فِي الْمَكَادِ مُونَ لَمَا وَبَاقُوْنَ فِيها.

وشَرْعًا: (التَّعبُّدُ للهِ تَعَالَى بالبَقَاءِ في المسجدِ لطاعَتِهِ تَعَالَى بِشُرُوْطٍ خَصُوْصَةٍ).

وهناكَ كُتُبُّ كثيرةُ تتحدَّثُ عنْ عِبَادةِ (الاعتكافِ وأحكامِهَا) حَرِيٌّ بكِلِّ عَنْ عِبَادةِ (الاعتكافِ وأحكامِهَا) حَرِيُّ بكلِّ مُسْلِمٍ يريدُ أَنْ يعتكفَ في أَحَدِ المَسَاجِدِ أَنْ يقرأَهَا ويَتَفَقَّهَ في دِيْنِهِ قبلَ اعتكافِهِ.

ويستحبُّ الاعتكافُ في رَمَضَانَ اقتداءً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَدْ جَاءَ في (البُخَارِيِّ) في حديث أُبيِّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

أَنَّ «النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كَانَ يعتكفُ في كلِّ رَمَضَان عشرةَ أيامٍ، فَلَيَّا كَانَ العَامُ الذي قُبِضَ فيه اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا».

وهُوَ مُسْتَحَبُّ بإجماعٍ أَهْلِ العِلْمِ، ولا سيما في رَمَضَان، خَاصَّةً في العَشْرِ الأَوَاخِرِ.

قَالَ الإمامُ الزُّهْرِيُّ رحمهُ اللهُ تَعَالَى: (عَجَبًا للمُسْلمينَ تَرَكُوْ الاعتكافَ مَعَ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مَا تَرَكَهُ مُنْذُ قَدِمَ المَدِيْنَةَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالى).

وَلَا يُشْتَرَطُ الاعْتِكَافُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَصِحُّ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا، بَلْ يَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُوْدِ.

وَلَا حَدَّ لأَقَلِّهِ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ اتِّفَاقًا.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي (مُصَنَّفِهِ) عَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي المَسْجِدِ السَّاعَةَ، وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ).

والسُّنَّةُ الاجتهادُ في العشرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ ولا سيما للمُعتكفِ اقتداءً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.



ويجوزُ للمُعتكفِ أَنْ يشترطَ خُرُوْجَه لِحَاجَةٍ كَالذَّهابِ للعَمَلِ أَوْ للبيتِ دُوْنَ الإِكْثَارِ الْمُبَالَغِ فِيْهِ والذي يُخْرِجُ عَنْ مَضْمُونِ الاعتكافِ؛ وَهُوَ اللّٰزِومُ فِي المسجدِ والبقاءُ فيه.

ومِنْ مُبْطِلاتِهِ: الجِهَاعُ بالإجماعِ، والخُرُّوْجُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

والسُّنَّةُ أَنْ يَشْغَلَ المُعتكفُ وقتَه بِالذِّكْرِ والدُّعَاءِ وسَائِرِ الطَّاعَاتِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادةٌ نَفْسِيَّةٌ رُوْحِيَّةٌ يَخْلُو الإنسانُ فيها بربِّهِ تَعَالَى وَيَأْنَسُ بِهِ، وَيُعِيْدُ حِسَاباتِهِ مَعَ نَفْسِهِ لِتَصْفُو وَتَنْشَطَ أَكْثَرَ فِي طَاعَةِ الله تَعَالَى.

وَالسُّنَّةُ فِي الاعْتِكَافِ أَنْ يَكُوْنَ فِي مَسْجِدٍ تُقُامُ فِيْهِ الجَهَاعَةُ وَالجُمْعَةُ.

والأَكْمَلُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُوْنَ فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى (فَكَّ اللهُ تَعَالَى أَسْرَهُ مِنْ أَيْدِي اليَهُوْدِ).

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ بِشِرْطِ اسْتِئْذَانِ وَلِيِّهَا وَوُجُوْدِ مَكَانٍ مُنَاسِبٍ وَآمِنٍ لَهَا اقْتِدَاءً بِأُمَّهَاتِ اللَّوْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ، وَلِأَنَّ «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مَرْفُوْعًا.

وَلِيْ رِسَالَةٌ عِلْمِيَّةٌ عِنْوَانُهَا: (أَحْكَامُ اللَّرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ فِي صَلَاةِ الجَاعَةِ)، أَرْجُوْ أَنْ يَنْفَعَ اللهُ تَعَالَى بِهَا بَعْدَ طِبَاعَتِهَا قَرِيْبًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

وَغْيرُ ذَلِكَ مِنَ المَسَائِلِ المُهِمَّةِ فِي الاعْتِكَافِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّفْصِيْلُ فِيْهَا وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

رابعًا: زَكَاةُ الفِطْرِ:

وهي: (التَّعَبُّدُ لله تَعَالَى بِإِخْرَاجِ قَدْرٍ مِنَ الطَّعَامِ آخِرَ رَمَضَانَ بِشُرُوْطٍ يَخْصُوْصَةٍ).

وسُمِّيتْ بِزَكَاةِ الفِطْرِ لِأَنَّهَا قَرِيْبَةٌ مِنَ الفِطْرِ (وَهُوَ مَا بَعْدَ رَمَضَانَ)، وتُخْرَجُ فِي آخر رَمَضَان، وفيها مَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ جِدًّا يُمْكِنُ تَلْخِيْصُهَا فِي الآتي:

يجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ أَنْ يُخْرِجَ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَهْلِ بَلَدِهِ.

والصَّاعُ يُعَادِلُ (٥, ٢ كيلوجرام تقريبًا)، يعطيْهِ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِيْنِ بِنَفْسٍ طَيِّبَةٍ؛ طُعْمَةً لَمُنْم وَتَطْهِيْرًا لصِيَامهِ مِنَ اللغوِ والرَّفَثِ.

قَالَ بعضُ العُلَمَاءِ: (صَدَقَةُ الفِطْرِ مثلُ سَجْدَتَي السَّهْوِ في الصلاةِ)؛ أي أنَّ زكاة الفطرِ تَسُدُّ النَّقْصَ في صِيَام رَمَضَان كها تَسُدُّ سَجْدَتَا السَّهْوِ النقصَ في الصلاة.

ويُخْرِج المُسْلِمُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنْ كلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ أُسْرَتِهِ ومَنْ يَعُوْلُهُم، ويَشْمَلُ هَذَا كُلَّ ذَكَرٍ وأُنْثَى وصَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ وحُرِّ وَعَبْدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ.



وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْرِجَ الإِنْسَانُ الطَّعَامَ لَا القِيْمَةَ كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ الفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلحَنَفِيَّةِ.

وَوَقْتُ إِخْرَاجِهَا هُو قَبْلَ انْتِهَاءِ رَمَضَانَ بيومينِ عَلَى الأكثرِ، والأفضلُ إخراجُها قُبيلَ صلاةِ العيدِ، أمَّا إخراجُها في منتصفِ رَمَضَان أو في أوَّلِهِ فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ، ولا تَجزىءُ عن زكاةِ الفطرِ الواجبةِ؛ بل لا تُسَمَّى حينذاك زكاةَ فِطْ لِبُعْدِهَا عن وقتِ الفطرِ؛ أي شَوَّال، وَحَقُّهَا أَنْ يُقَالَ لَمَا زَكَاةُ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ في أوَّلِهِ أَوْ منتصفِهِ.

وَمَنْ أرادَ الاسْتِزَادَةَ فِي بَقِيَّةِ مَسَائِلِهَا فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الكُتُبَ الخَاصَّةَ بِهَا.

## الثَّالِثَ عَشَرَ: لَيْلَةُ القَدْرِ

مِنْ أَعْظَمِ مَا يُمَيِّزُ شَهْرَ رَمَضَانَ أَنَّ فِيْهِ لَيْلَةَ القَدْرِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي شَأْنِهَا سُوْرَةُ كَامِلَةٌ تُتْلَى إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ تَعَالَى الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها؛ وهِيَ (سُوْرَةُ اللهُ رَفَ كَامِلَةٌ تُتُلَى إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ تَعَالَى الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها؛ وهِيَ (سُوْرَةُ اللهَدْرِ)، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَا هَمَنْ شَرَفٍ وَقَدْرٍ.

وَقَدْ جَاءَ فَضْلٌ فِي لَيَالٍ كَثِيْرَةٍ

وَجُمْمُوعُ ذَاكَ الفَضْلِ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

والعِبَادَةُ لله تَعَالَى فيها خيرٌ منْ عِبَادةِ أَلْفِ شَهْرٍ؛ أَيْ حَوَالي (ثلاثٍ وَتَهَانِينَ سَنَةً) كَمَا فِي السُّورَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا نَفْسِهَا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ووقتُهَا في أوتارِ العَشْرِ الأواخرِ غَالبًا كما ثبتتْ بذلك الأحاديثُ كثيرةُ.

أمَّا الحِكْمَةُ مِنْ إخفاءِ الله تَعَالَى لوقتِهَا تحديدًا فهي زيادةُ الاجتهادِ في طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، إِضَافَةً لبيانِ خُطُوْرَةِ الخُصُومَةِ بينَ المسلمين؛ فقد أُخْفيتْ عنَّا بسببِ خصومةِ رجلين عَلَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.





#### أُمَّا عَلَامَاتُها:

فَعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَيْلَةُ طَلِقَةٌ لا حَارَّةٌ ولا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيْفَةً» رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلةَ القَدْرِ عِنْدَ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حينَ طَلَعَ القَمَرُ وهو مِثْلُ شِقَّ جَفْنَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وفي حَدِيْثِ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الشَّمْسَ فِي صَبِيْحَتِهَا: «تطلُعُ يومئذٍ لا شُعَاعَ لها» رَوَاهُ مسلمٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ كَالطَبَرِيِّ وَالبَيْهَقِيِّ عِدَّةَ عَلامَاتٍ لها لَا دَلِيْلَ عَلَيْهَا، مِنْهَا:

- ١) سُقُوطُ الأشجارِ حَتَّى تَصِلَ إلى الأَرْضِ ثُمَّ تَعُوْدَ إلى أَغْصَانِهَا.
  - ٢) تَحَوُّلُ مَاءِ البَحْرِ إِلَى مَاءٍ عَذْبٍ.
    - ٣) عَدَمُ نُبَاحِ الكَلْبِ.
  - ٤) نُزُوْلُ اللَّائِكَةِ وَسَلَامُهُمْ عَلَى النَّاسِ.

وَكُلُّهَا عَلَامَاتٌ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهَا، وَلَا يُمْكِنُ اعْتِهَادُهَا أَوِ البَحْثُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الغَيْبِيَّاتِ لَا بِدَّ أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مِنَ الوَحْيِ المَعْصُوْمِ، لَا إِلَى لَأَنْ الغَيْبِيَّاتِ لَا بِدَّ أَنْ تَسْتَنِدَ إِلَى دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مِنَ الوَحْيِ المَعْصُوْمِ، لَا إِلَى أَقُوالِ الرِّجَالِ وَاجْتِهَادَاتِهم.

**وَالسُّنَّةُ** الإِكْثَارُ فِيْهَا مِنْ دُعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوُّ ثُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنَّي) كَمَا فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ.

◄ مَسْأَلَةٌ: أَيُّهُمَا أفضلُ: العشرُ الأواخرُ مِنْ رَمَضَان أمِ العشرُ الأوائلُ مِنْ ذي الحِجَّةِ؟

يرَى شيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ وتلميذُه ابنُ القَيِّمِ أَنَّ نهارَ العشرِ مِنْ دَمَضَانَ أَفضلُ؛ وذلك جمعًا في الحِجَّةِ أفضلُ، وأَنَّ ليلَ العشرِ الأواخرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفضلُ؛ وذلك جمعًا بين النصوصِ الواردةِ في أفضليةِ العشرِ الأواخرِ من رَمَضَان، وبين حديثِ ابنِ عباسٍ الخاصِّ بالعشرِ الأولى من ذي الحِجَّةِ، والذي رَوَاهُ البخاريُّ وأبو داود، وفي هذا جمعٌ بين الأدلة الشرعيَّةِ، وهو أفضلُ من العملِ ببعضِها وإهمالِ الأدلةِ الأخرى، أو ترجيح بعضها عَلى بعض.

وآخِرُ رَمَضَانَ هو أفضلُ من أوَّلِهِ خِلافًا لِفعلِ الناسِ اليومَ؛ إذْ يجتهدون في أوَّلِهِ، ثُمَّ تَفْتُرُ هِمَمُهُمْ في آخِرِهِ، وَقَدْ يكونُ هذا علامةً عَلَى عَدَمِ القَبُوْلِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ هُنا أَنْ تَزِيْدَ الْحِمَّةُ بِزِيَادَةِ الْخَيرِ وَالطَّاعة وَدُخُوْلِ الزَّمَنِ الأَفْضَلِ.



# الرَّابِعَ عَشَرَ: الدُّرُوْسُ المُسْتَفَادَةُ مِنْ رَمَضَان

شَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسةٌ إِيْمَانِيَّةٌ مُبَارَكَةٌ، وَمَوْسِمٌ مِنْ مَوَاسِمِ الخَيْرَاتِ؛ فِيْهِ دُرُوسٌ كَثِيْرَةٌ أَذْكُرُ بَعْضَهَا بِاخْتِصَارٍ عَلَى شَكْلِ رُؤُوسِ أَقْلَامٍ مَعَ دَلِيْلِهَا إِنْ اسْتَحْضَرْ تُهُ، وَمِنْهَا:

- رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ الإِخْلَاصِ؛ «الصِّيَامُ لي، وأَنَا أَجْزِي به».
- ٢) رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ الصَّبْرِ؛ «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».
  - ٣) رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ العِفَّةِ وَالأَخْلَاقِ؛ «فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».
- ٤) رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ لِتَرْكِ الْحَرَامِ؛ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ».
  - ٥) الشُّكْرُ عَلَى النِّعَم؛ ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
- ٦) رَمَضَانُ شَهْرُ الاجْتِهَادِ، فَفِيْهِ وَقَعَتْ أَهَمُّ الغَزَوَاتِ؛ كَبَدْرٍ الكُبْرَى.
- ٧) رَمَضَانُ يَزْرَعُ مَحَبَّةَ الفُقَرَاءِ وَالحِرْصَ عَلَى مُوَاسَاتِهِمْ وَالشُّعُوْرَ بِحَاجَتِهِمْ.
- ٨) رَمَضَانُ شَهْرُ الإِقْبَالِ عَلَى القُرْآنِ الكَرِيْمِ وتَدَبَّرِهِ وتِلَاوَتِهِ كَمَا كَانَ حَالُ
   السَّلَفِ الصَّالِح، حَتَّى العُلَمَاءِ مِنْهُمْ.

٩) رَمَضَانُ رَمْزٌ لِلْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ؛ فالنَّاسُ فِي الأَصْلِ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الشَّطِ، لَا فَضْلَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الدُّرُوْسِ الَّتِي يَتَعَلَّمُهَا المسْلِمُ مِنْ مَدْرَسَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ.







# الخَامِسَ عَشَرَ: بِدَعٌ رَمَضَانيَّةٌ

البِدْعَةُ فِي الدِّيْنِ: هِيَ الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ وَالاعْتِقَادَاتُ الَّتِي أَحْدَثَهَا النَّاسُ دُوْنَ دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ (صَحِيْحٍ وَصَرِيْحٍ) يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَتَعَبَّدُوْا لللهِ تَعَالَى بِهَا، وَنَعَبَّدُوْا للهِ تَعَالَى بِهَا، وَنَسَبُوْهَا لِلشَّرِيعةِ عَلَى أَنَّهَا عَمَّلُ النبيِّ وَنَسَبُوْهَا لِلشَّرِيعةِ عَلَى أَنَّهَا عَمَّلُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابِهِ الكِرَامِ مِنْ بَعْدِهِ.

وَهُنَاكَ الكَثِيْرُ مِنَ البِدَعِ الَّتِي انْتَشَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ وَلَمْ يَعْرِفْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ، أَوْ عَرَفُوْهَا وَأَنْكَرُوْهَا؛ إِذْ هُمْ خَيْرُ القُرُونِ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَأَفْضَلُهُمْ بِالاَّتِّفَاقِ، وَأَحْرَصُ عَلَى الخيرِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ؛ لِذَا حَرِيٌّ بِلْ وَاجِبٌ عَلَى بِالاَّتِفَاقِ، وَأَحْرَصُ عَلَى الخيرِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ؛ لِذَا حَرِيٌّ بِلْ وَاجِبٌ عَلَى السُّنَةِ المُطَهَّرَةِ، وَالاَبْتِعَادُ عَنِ البِدَعِ الشُّنَةِ المُطَهَّرَةِ، وَالاَبْتِعَادُ عَنِ البِدَعِ وَالمُحْدَثَاتِ، وَاجْتِنَابُهَا مَهْمَا كَانَتْ؛ فَالخَيْرُ كُلُّ الخَيْرِ فِي اتِّبَاعِ السُّنَةِ المُطَهَّرَةِ.

وَمَنْ ذَاقَ حَلَاوَةَ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ نَفَرَ مِنَ البِدْعَةِ أَشَدَّ مِنْ نُفُوْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ لشُّرُوْرِ الأُخْرَى.

قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «...فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اللهُدِيِّنَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحُدْثَاتِ الأَّمُوْرِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

وقَالَ ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَآهَا لناسُ حَسَنَةً».

لِذَلِكَ فَالبِدَعُ كُلُّهَا شَرُّ وَضَلَالَةٌ؛ لِعُمُوْمِ الحَدِيْثِ السَّابِقِ وَلِأَثَرِ ابنِ عُمَرَ الآنِفِ الذَّرِ.

# ومِنْ هَذِهِ البِدَعِ المتعلِّقَةِ بالصِّيَامِ وبِشَهْرِ رَمَضَانَ مَا يَأْتِي:

- التَّسْحِيْرُ والمُستَّرَاتِي: حَيْثُ يَأْخُذُ رَجُلُ الطَّبْل، وَلَرُبَّمَا يَكُوْنُ مَعَهُ إِنْسَانٌ آخَرُ يُمْسِكُ المِزْمَارَ وَيُدَنْدِنُ قَائِلًا: (قُمْ يَا صَائِمُ) ثُمَّ يَضْرِبُ عَلَى الطَّبْلِ عِدَّةَ ضَرْبَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَهَا: (قُمْ وَحِّدِ الدَّائِم)، فَيُضِيْفُ لِلبِدْعَةِ الطَّبْلِ عِدَّةَ ضَرْبَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَهَا: (قُمْ وَحِّدِ الدَّائِم)، فَيُضِيْفُ لِلبِدْعَةِ الطَّبْلِ عِدَّةَ ضَرْبَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَهَا: (قُمْ وَحِّدِ الدَّائِم)، فَيُضِيْفُ لِلبِدْعَةِ السَّبِعْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِلْ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْم
  - ٢) التَّالفُّظُ بالنِّيَّةِ: وَقَدْ تقدَّمَ الكَلَامُ عَنْهَا.
- ٣) التَّعبُّدُ شِهِ تَعَالَى بِتَعْجِيْلِ السُّحُوْرِ أَوْ مُلَازَمَةِ التَّعْجِيْلِ: وَالسُّنَّةُ تَأْخِيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
  - ٤) التَّعبُّدُ لله تَعَالَى بِمَا يُسَمَّى بالإِمْسَاكِيَّةِ، وَإِلْزَامِ الآخَرِيْنَ بِهَا.
  - ٥) إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ كُلِّهِ: وَقَدْ تقدَّمَ الكَلَامُ عَلَى هذه المَسْأَلَةِ.



- ٢) صَوْمُ ليلةِ النِّصْفِ مِنْ شعبانَ: وهذا تخصيصُ صومٍ لهذهِ الليلةِ بِلَا دَليْلٍ
   مَقْتُوْ ل.
- ٧) رَفْعُ الأَيْدِي للهِلَالِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مَعَ قولِ: (هَلَّ هِلَالُك، جَلَّ جَلَالُك،
   شَهْرٌ مُبَارَكٌ).
  - ٨) صِيَامُ المرأةِ الحَائِضِ: بِامْتِنَاعِهَا عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ كَالصَّائمين.
    - ٩) التَّعبُّدُ لله تَعَالَى بتركِ السِّوَاكِ بعدَ الزَّوالِ.
- · ١) السَّفَرُ لأَجْلِ الإِفْطَارِ: وَهَذَا مُحَرَّمٌ وبِدْعَةٌ وتَحَايلٌ قَبِيْحٌ على الشَّرعِ المطهَّر.
- ١١) تَسْمِيَةُ أَيامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّال بالأيامِ البِيْضِ: والحَقُّ أَنَّهَا الثَّلاثةُ الأيامُ
   مِنْ كلِّ شَهْرٍ قَمَرِيٍّ كها تقدَّم.
  - ١٢) بِدَعٌ خَاصَّةٌ بِصَلاةِ التَّرَاويحِ، وأهمُّها:
- الإِتْيَانُ بأذكارٍ مُبْتَدَعَةٍ لا دليلَ عليها يقولُها المُصَلُّوْنَ في صلاة التراويح بين كلِّ ركعتينِ أو بعدَ الانتهاءِ من التراويح كاملةً.
- النَّقْرُ في الصِّلاةِ وعَدَمُ الطُّمأنينةِ فيها ومُسَابقةُ الإمامِ والاختصارُ فيها بصورةٍ تُخْرِجُهَا عن المقصودِ من قيامِ الليلِ والتَّعبُّدِ لله تَعَالَى فيه.

٣) الْمُالَغَةُ الشَّدِيْدَةُ بَلِ الفَاحِشَةُ فِي إِطَالَةِ دُعَاءِ القُنُوتِ والتَّمْطِيْطِ فيه، وتَكَلُّفُ التَّبَاكِي أَوِ التَّأْتُّرُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذاتِ الصَّلاةِ والقِرَاءةِ فيها بِصُوْرَةٍ مُبَالَغٍ فيها لم تأتِ بها السُّنَّةُ المُطَهَّرةُ ولا جَرَى عليها عملُ السَّلَفِ مُبَالَغٍ فيها لم تأتِ بها السُّنَّةُ المُطَهَّرةُ ولا جَرَى عليها عملُ السَّلَفِ الصَّالَحِ.

وللشَّيخِ بَكْر أَبُوْ زَيْد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رِسَالَةٌ قَيِّمَةٌ نَافِعَةٌ فِي هَذَا البَابِ عُنْوَانُهَا: (تَصْحِیْحُ الدُّعَاءِ)؛ فِیْهَا كَثیرٌ مِنَ العِلْمِ النَّافِعِ وَالتَّصْوِیْبِ وَالتَّصْحِیْحِ عُنُوانُهَا: (تَصْحِیْحُ اللَّعُاءِ، حَرِیٌّ بِکُلِّ إِمَامِ مَسْجِدٍ أَوْ مَنْ يَوُمُّ الناسَ اقْتِنَاؤُهَا.





# السَّادِسَ عَشَرَ: أَحَادِيْثُ ضَعِيْفَةٌ فِي الصِّيَامِ وَفِي رَمَضَانَ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلْ فليتبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ أحمد في (مُسْنَدِهِ).

لِذَا وَجَبَ الْحَذَرُ مِنَ الأحاديثِ التي لا تصحُّ عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وفي الصَّحيحِ الثابتِ غُنْيَةٌ عَنِ الضَّعيفِ، وإنَّما نَذْكُرُها ليحْذَرَهَا المسلمون؛ ولئلَّا يَنْسِبَهَا المسلمُ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، ويقعَ في هذا الوَعِيْدِ الشَّديدِ حَتَّى لو كَانَتْ هَذِهِ الأحاديثُ مما اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَة؛ فالشُّهْرَةُ وَحْدَهَا لَيْسَتْ دَليلًا عَلَى الصِّحَةِ.

وَقَدْ اعْتَبَرَ عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ القَوْلَ عَلَى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِهَا لَمْ يَقُلْهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالَحُ يَعْتَاطُوْنَ أَشَدَّ الاحْتِيَاطِ فِي نِسْبَةِ الكَلامِ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، ومِنْ قَوَاعِدِهِم في هذا قوهُمُ : (مَنْ أَسْنَدَكَ فَقَدْ أَحَالَكَ)؛ أَيْ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ.

ومِنَ الأَمْثِلَةِ الرَّائِعَةِ في هذا البابِ: ما وَرَدَ أَنَّ عبدَ الرحمن بنَ أبي ليلى؛ وهو مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ ومُحَنْ رَوَى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الصَّحَابِةِ؛ ذَهَبَ إلى الصَّحَابِيِّ

الجَلِيْلِ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وقَالَ له: (حَدِّثْنَا عِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ)، فَقَالَ: (يَا عبدَ الرَّحمن لَقَدْ كَبِرْنَا ونَسِيْنَا؛ والحَدِيْثُ عنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ شديدٌ) رَوَاهُ ابنُ مَاجَه.

فَانْظُرْ لَحَالِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَحِرْصِهِمْ فِي هَذَا البَابِ وَقِسْهُ بِالتَّسَاهُلِ الشَّدِيْدِ الذي نَرَاهُ فِي كثيرٍ مِن الدُّعَاةِ اليومَ حَتَّى تَفَشَّتِ الكثيرُ مِنَ الأَّحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ، وَانْتَشَرَتْ وَصَارَتْ هِي عُمْدَةُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي دِيْنِهِمْ وَعِبَادَامِمْ الضَّعِيْفَةِ، وَانْتَشَرَتْ وَصَارَتْ هِي عُمْدَةُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي دِيْنِهِمْ وَعِبَادَامِمْ وَثَقَافَتِهِمْ إلَّا مَنْ رَحِمَ الله تَعَالَى - وقلِيْلٌ مَا هُم - وَبِسَبَبِ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ انْتَشَرَتْ كَثِيْرٌ مِنَ البِدَعِ التي مَا أَنْزَلَ الله تَعَالَى بها مِنْ سُلْطَانٍ، والتي الضَّعِيْفَةِ انْتَشَرَتْ كَثِيْرٌ مِنَ البِدَعِ التي مَا أَنْزَلَ الله تَعَالَى بها مِنْ سُلْطَانٍ، والتي شَوَّهَتُ بَمَا لَا الإِسْلام وَرَوْعَتَهُ.

وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ القُدَامَى وَالْمُحْدَثِيْنَ كَيَحْيَى بِنِ مَعِيْنٍ وَأَحْمَدَ بِنِ حَنْبَل وَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ وَالبُخَارِيِّ وَالبُخَارِيِّ وَالبِنِ مَانِي رَجَبٍ وَابنِ العَرَبِيِّ الرَّازِيِّ وَابنِ رَجَبٍ وَابنِ العَرَبِيِّ اللَّالِحِيِّ وَابنِ رَجَبٍ وَابنِ العَرَبِيِّ اللَّالِحِيِّ وَابنِ رَجَبٍ وَابنِ العَرَبِيِّ اللَّوانِيِّ اللَّوانِيِّ وَصَدِّيْ وَجَلَالِ الدَّيْنِ الدَّوانِيِّ اللَّوانِيِّ وَصِدِّيْ وَصَدِّيْ وَالشَّوْ وَالأَلْبَانِيِّ وَعَيرِهِمْ كَانُوا لَا يَعْمَلُ بِالحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ، وَلَا يُقِرُّوْنَ رِوَايَتَهُ إِلَّا بِبَيَانِ حُكْمِهِ أَوْ ذِكْرِ سَنَدِهِ.



القسم الثاني: أحكام رمضان

أَمَّا شُرُوْطُ رِوَايَةِ الحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ فَهِي شُرُوْطٌ صَعْبَةُ التَّطْبِيْقِ بَلْ تَعْجِيْزِيَّةٌ لَا تَتَوَفَّرُ فِي مِثَالٍ وَاحِدٍ وَلَا يَلْتَزِمُ بِهَا شُرُوْطٌ صَعْبَةُ التَّطْبِيْقِ بَلْ تَعْجِيْزِيَّةٌ لَا تَتَوَفَّرُ فِي مِثَالٍ وَاحِدٍ وَلَا يَلْتَزِمُ بِهَا أَكُدُ، وَفَضَائِلُ الأَعْمَالِ مِنْ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى المُسْتَحَبِّ الذِي لَا يَشْبُتُ إِلَّا بِدَلِيْلٍ مَحَدِيْح.

قَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ: (فِي صَحِيْحِ الحَدِيْثِ غُنْيَةٌ عَنْ ضَعِيْفِهِ).

ومِنْ هَذِهِ الْأَحَاديثِ الضَّعيفةِ التي انتشرتْ حَوْلَ عِبَادَةِ الصِّيَامِ عُمُوْمًا وَحَوْلَ رَمَضَانَ خُصُوْصًا مَا يأتي:

- ١) أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.
- إذا صُمْتُمْ فاسْتَاكُوا بالغَدَاة ولا تَسْتَاكُوا بالعَشِيِّ فإنَّه لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ
   تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بالعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ له نُوْرًا بينَ عَيْنَيْهِ يومَ القِيَامَةِ.
  - ٣) اعْتِكَافُ عَشْرٍ في رَمَضَانَ كَحِجَّتَيْنِ وعُمْرَتَيْنِ.
- ٤) أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَسْ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةُ مِنَ الأُمَمِ قَبْلَهَا: فَمُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ منْ رِيْحِ المِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَمُمُ اللَالائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوْا، وَيُزَيِّنُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُوْلُ: يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَيُزَيِّنُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُوْلُ: يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَيُزَيِّنُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ: يُوْشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُعْفِرُوا، وَيُخَفِّرُ وَاللَّذِي وَيَصِيْرُوا إِلَيْكِ، وَتُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَخْلُصُوْنَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ هُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَلَا يَخْلُصُوْنَ إِلَى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ هُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ،

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَهِيَ لَيلةُ القَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ العَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

- ٥) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ.
- ٦) اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وشَعْبَانَ، وبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.
  - ٧) اللهُمَّ لكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
- ا إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَائِكَةُ حَتَّى يَقْضُوْا أَكْلَهُمْ.
  - ٩) إِنَّ الصَّائِمَ تُسبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ اللَّائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ.
    - ١٠) انْبَسِطُوْا فِي النَّفَقَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
- النَّاسُ قد أَظلَّكُمْ شَهْرٌ عظيمٌ فيه ليلةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وقيامَ ليلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تقرَّبَ فيه بخصلةٍ مِنَ الخيرِ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فيها سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ...
  - ١٢) بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ لكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
- ١٣) بِسْمِ اللهُ ، اللهُ مَّ لكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ اللهُ مَّ لكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ.



- ١٤) تَسْبِيْحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيْحَةٍ فِي غيرِهِ.
- ١٥) ثَلَاثٌ لا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامةُ وَالقَيءُ وَالاحْتِلَامُ.
- ١٦ خَسُ يُفَطِّرُنَ الصَّائِمَ ويَنْقُضْنَ الوُضُوْءَ: الكَذِبُ والغِيْبَةُ والنَّمِيْمَةُ
   والنَّظُرُ بِشَهْوَةٍ وَاليَمِيْنُ الكَاذِبَةُ.
  - ١٧) خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ.
  - ١٨) رَمَضَانُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ.
- ١٩) رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مَا لا أُحْصِي يَسْتاكُ وهو صَائِمٌ.
  - ٢٠) سَيِّدُ الشُّهُوْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
  - ٢١) الصَّائمُ في عِبَادَةٍ ما لمْ يَغْتَبْ وَإِنْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ.
    - ٢٢) الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ.
      - ٢٣) صُوْمُوا تَصِحُّوْا.
  - ٢٤) لا تَقُولُوا رَمَضَانَ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى.
    - ٢٥) لِكُلِّ شَيءٍ بَابٌ، وَبَابُ العِبَادةِ الصِّيَامُ.

٢٦) لَوْ يَعْلَمُ العِبَادُ ما فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُوْنَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّها.

- ٢٧) لَيْسَ مِنْ أَمْبِرِّ أَمْصِيَامُ فِي أَمْسَفَرِ.
- ٢٨) مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيٌّ لَمْ يَقْضِهِ لَم يُتَقَبَّلْ مِنْهُ.
- ٢٩) مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنَ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.
- ٣٠) مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ حَتَّى يتبيَّنَ له حَجْمُ عِظَامِهَا ورَأَى ثيابَهَا فَقَدْ أَفْطَر.
  - ٣١) مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ.
    - ٣٢) نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.
    - ٣٣) نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وصِحَّتُهُ تَسْبِيْحٌ وعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ.

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ خُتَارةٌ مِنَ الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ أَوِ المَوْضُوْعَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ عن رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَحْذَرَهَا وَنُحَذِّرَ مَا وَنُحَذِّرَ مَا وَنُحَذِّرَهَا وَنُحَذِّرَهَا وَلَا نَعْمَلَ بَهَا وَلَا نَعْمَلَ بَهَا وَلَعَلِم اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَلَا نَعْمَلَ بَهَا وَنُعَلِّمَ النَّاسَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَلَا نَعْمَلَ بَهَا وَلُعَلِم النَّاسَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وَلُم تَتَحَقَّقُ فِيْهَا شُرُوطُ الحَدِيْثِ المَقْبُوْلِ التي تَمَيَّزَتْ بِهَا أُمَّةُ الإِسْلَامِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُهَا صَحِيْحَ المَعْنَى أَوْ شَدِيْدَ الشَّهْرَةِ.





ومِنَ الكُتُبِ النَّافِعَةِ المُؤلَّفَةِ فِي هَذَا البَابِ كِتَابُ (تَحْذِيْرُ الخِلَّان مِنْ رِوَايَةِ الأَحَادِيْثِ السَّعِيْفَةِ حَوْلَ رَمَضَان) لِلأَخِ الشَّيْخِ عَبدِ الله الحَمَّادِيِّ، فَلْيَرْجِعْ اللهِ مَنْ أَرَادَ الاسْتِزَادَةَ وَتَمَامَ الفَائِدَةِ، أَوْ أَرَادَ الوُقُوْفَ عَلَى أَسْبَابِ ضَعْفِ جُمْلَةٍ كبيرةٍ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ النِّتِي ذَكَرْتُهَا، وَكَذَا مَعْرِفَةُ مَنْ ضَعَّفَهَا مِنَ العُلَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ.

وَبِهَذَا أَخْتِمُ هَذِهِ الرِّسَالةَ الْمُخْتَصَرَةَ (كَشْفُ اللَّثَامِ عَنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ)، سَائِلًا اللهَ تَعَالَى أَنْ أَكُوْنَ قَدْ وُفِّقْتُ فِي عَرْضِ مَسَائِلِ الصِّيَامِ وَكَشْفِ اللَّثَامِ عَنْ أَحْكَامِهِ وآدَابِهِ.

وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ حَقِّ وَصَوَابٍ فَهُوَ مِنَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَّإٍ فَهُوَ مِنَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَهُوَ مِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ خَطَإٍ فَهُوَ مِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِنْهُ بَرَاءُ، وَأَرْجُو مُرَاسَلَتِي بِهِ لِلتَّعْدِيْلِ فِي الطَّبَعَاتِ القَادِمَةِ.

وَاخَمْدُ لله الذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.





| ١٠٤        | القِسْمُ الثَّانِي (أَحْكَامُ رَمَضَانَ)                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٠٦        |                                                                |
| ١٠٧        | ثَانِيًا: مَشْرُوعيَّـةُ قَوْلِ (رَمَضَانَ)                    |
| ١٠٨        | ثَالِثًا: فَضَائلُ الشَّهْرِ                                   |
| 115        | رَابِعًا: حُكْمُهُرَابِعًا: حُكْمُهُ                           |
| 110        | خَامِسًا: حُكْمُ تَارِكِهِخَامِسًا: حُكْمُ                     |
| 11V        | سَادِسًا: مَتَى فُرِضَ                                         |
| ١١٨        | سَابِعًا: مَرَاحِلُ مَشْرُوْعِيَّتِهِ                          |
| 171        | تَامِنًا: أَحْكَامُ ثُبُوْتِهِ وانْتِهَائِهِ                   |
| 187        | تَاسِعًا: عَلَى مَنْ يَجِبُتَاسِعًا: عَلَى مَنْ يَجِبُ         |
| 187        | عَاشِرًا: أَهْلُ الأَعْذَارِ                                   |
| ٠٦٢        | الحَادِي عَشَرَ: مَسَائِلُ في قَضَاءِ رَمَضَان                 |
| 179        | الثَّانِي عَشَرَ: سُنَنٌ رَمَضَانيَّةٌ                         |
| <b>\\\</b> | الثَّالِثَ عَشَرَ: لَيْلَةُ القَدْرِ                           |
| ١٨٠        | الرَّابِعَ عَشَرَ: الدُّرُوْسُ المُسْتَفَادَةُ مِنْ رَمَضَان   |
| ١٨٢        | الخَامِسَ عَشَرَ: بِدَعٌ رَمَضَانيَّةٌ                         |
| يَمَضَانَ  | السَّادِسَ عَشَرَ: أَحَادِيْتُ ضَعِيْفَةٌ في الصِّيَام وَفي رَ |

# كَشَّافٌ المَوْضُوْعَاتِ

| V   | التقدِيمالتقدِيم                             |
|-----|----------------------------------------------|
|     | مُقَدِّمَةٌمُقَدِّمَةً                       |
| 1 € | القِسْمُ الأَوَّلُ (أَحْكَامُ الصِّيَامِ)    |
| 77  | أَوَّلًا: المَعْنَى اللُّغَوِيُّ             |
| ١٧  | ثَانِيًا: المَعْنَى الشَّـرْعِيُّ            |
| 19  | ثَالِثًا: أَرْكَانُهُ                        |
| ۲٤  | رَابِعًا: فَضْلُهُرَابِعًا: فَضْلُهُ         |
| 79  | خَامِسًا: الحِكْمَةُ مِنَهُ                  |
| ٣١  | سَادِسًا: وَاجِبَاتُهُ                       |
| ٣٥  | سَابِعًا: مُسْتَحَبَّاتُهُ                   |
| ٥٣  | ثَامِنًا: مُبَاحَاتُهُثَامِنًا: مُبَاحَاتُهُ |
| ٦٠  | تَاسِعًا: مُبْطِلَاتُهُ (المُفَطِّرَاتُ)     |
| V9  | عَاشَرًا: أَنْوَاعُهُ                        |

|  | أَخِي النَّاصِحُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | إِنْ كَانَتْ لَدَيْكَ مُلَاحَظَاتٌ عَلَى هَذِهِ الرِّسَالَةِ فَدَوِّنْهَا هُنَا وَابْعَثْها لِأَخِيْكَ عَلَى هَذِهِ الرِّسَالَةِ فَدَوِّنْهَا هُنَا وَابْعَثْها لِأَخِيْكَ عَلَى الْإِيْمِيْلِ المَوْجُوْدِ فِي غِلَافِهَا -غَيْرَ مَأْمُوْدٍ - لِلتَّعْدِيْلِ وَالإِضَافَةِ فِي الطَّبْعَاتِ القَادِمَةِ، وَالدَّالُ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. |
|  | الطَّبْعَاتِ القَّادِمَةِ، وَالدَّالُ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |